المناهمية تقافية شهرية

السنة الثامنة ــ العدد ٩٣ ــ غرة رمضان١٣٩٢ هــ ٨ اكتوبر ( تشرين ١ ) ١٩٧٢ م

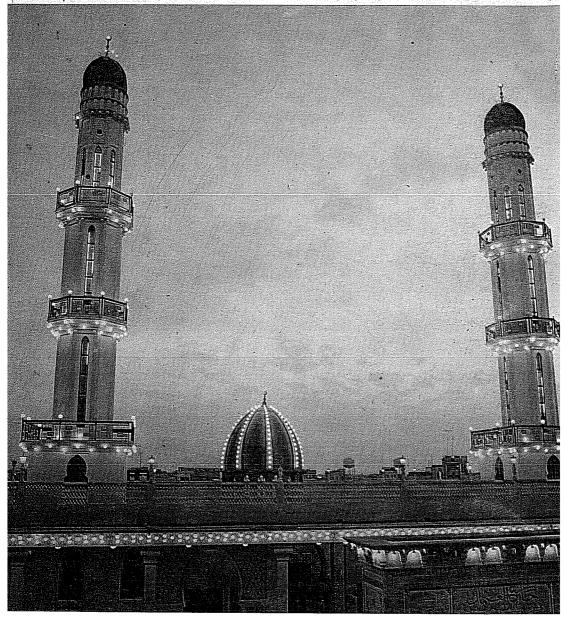

مسجد أبو بكر الصديق بالشامية ــ الكويت



جامع عبد الله المثمان احد مساجد الكويت الفخمة الجامعة .

#### I have some

|             | United 1       |
|-------------|----------------|
| tumorile s. | الكسسريت       |
| ا ريسال     | المسسسورية     |
| Lamale V*   | المسسراق       |
| Lamenti .   | الاردن         |
| ١٠ غروش     | 1 more         |
| Lamable 178 | تونيس          |
| سنار وريع   | الجسسزائر      |
| ers was     | المضسسرب       |
| ا روبيسة    | المغليج العربي |
| Luciald Yo  | الميهن وعسدن   |
| . ته غرنسیا | لبنان وسسوريا  |
| hampile E.  | معسر والمسودان |
|             |                |

الاشمتراك السنوى للهيآت فقط

فى السكويت ۱ دينسساران فى الخساران ( أو ما يمادلهما بالاسترليني ) اما الافراد فيشستركون راسا مع متمهد التوزيع كل فى قطره

## عنوان المراسسلات

مدير ادارة الدعسوة والارشساد وزارة الاوتاف والشئون الاسسلامية ص.ب١٣ هاتف: ٢٢٠٨٨ كويت

## العتالالتلائة

اسلامية تقافية تسورية

## AL WAIE AL ISLAMI

Kuwait P.O.B. 13

السنة الثانت والتسعون

غـــرة رمغـــــان ۱۲۹۲ هـ کتوبر (تشرین ۱) ۱۹۷۲ م

تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بالكسويت في عسرة كل تسسيهر عسسرتي

هدفها: المزيد من الوعى ، وايقاظ الروح ، بعيدا عن الخلافات المذهبية والسياسية



# مشكاننا أخلافتة وليسكت فحكرت

قلت ذلك منسخد حين مى بعض ما كتبت ، فاستعظمه بعض الناس، وحسبوا اننى انتقص بذلك من قيمة الفكر والعلم ، واننى ادعو الناس الى اخلاق عارية عن كسوة الوعى والمعيرة والمكر . . !

وليس الامر كما قد هسبوا ، وانما هو كما نقول للفقير المفتص بملوم التجارة والاقتصاد ، والباحث عبنا نمى اختصاصه النظرى المجرد عن ثروة مالية ثفنيه :

ان مشكلتك الحاجة الى راس مال تجارى تكتسب به ، وليست الخبرة الاقتصادية التى تتحدث عنهما .

فها من عاقل الا ويعلم من ذلك ، بأن الاختصاص العلمى مهما كسانت ضرورته وبلغت اهميته ، مانه لايمكن أن يحقق وحده ثمراته المرجوة . .

وانها يجب ان تتوفر بعد الخسبرة والعلم قوة التنفيذ والعمل ، فههما فقدت هذه القوة كانت المسكلة بحث مسكلة طاقة معدومة لا مشكلة بحث وعلم متوفرين . وعنسدما تنعكس المشكلة تبعا لها .

## ليس في معتمنا ازية ثقافة ولا فكر

ومرق كبير بين أن نقول : نقص مى الثقافة والفكر ، ونقول : ازمة مى الثقافة والفكر .

أما النقص محاصل 6 ولا شسست قيه . ولم نصل من الثقافة والفكسر سكما وكيفا سالى درجة التمسام والكمال بعد . . ولما الأزمسة فالذى أجزم به أن المسلمين اليوم لا يعانون من ازمة في الثقافة أو الفكر الاسلامي



للدكتور: محمد سميد رمضان البوطي

بمعنى أن شبيئا من مصسائبهم الاسلامية التى تحل بهم اليوم ليس شرة نقص فى أحد هذين الأمرين . وليكن واضحا أننى أنما أقصد الجانب الاسلامي في كل من أمر الثقافة أو العلم والفكر .

ان المؤسسات والمؤلفات والنشرات التى ترعى شؤون الثقافة الاسلامية فى اكثر البلاد الاسلامية عامة وفى البلاد العربية خاصة اكثر واقسوى منها فى أى وقت مضى ، وما من شماب مسلم قد ارتضى لنفسسه الاسلام دينا الا وله اليوم من هذه الثقافة الاسلامية نصيب .

والكتب الفكريسة التي تتفنن في وصف الامراض المستعصية في جسم المالم الاسلامي 6 ثم تتفنن فيوصف

الدواء وكشفه وبيان منهجية السبيل الى استعماله وتحطيم مكائد دعاة الغزو الفكرى حدة الكتب تفسر اسواقنا العربية كما لا يغمرها اى نوع آخر من الكتب الفكرية الاخرى، والناس يقبلون عليها اقبالا عجيسا دفع بالكثير من التجار الى ان يقصروا تجارتهم على هذا الصنف وحده مهما كانت عقائدهم واتجاهاتهم الشخصية

ولقد راينا كيف تحولت جبهات كثير من المكتبات التجارية العاهة المالة الى معرض للكتب الاسلامية المختلفة!

ومع ذلك ، فان الخط البياني لواقعنا وسلوكنا الاسلامي ، يسير معاكسا لهذا الخط الفكرى والثقافي الذي يمضي صعدا ! . . وانهسالحقيقة ملموسة ما اظن أن أحدا من الناس يماري فيها .

## وعی فکری سلیم وسلوك تاثه مصوح

اننا قد نلمس مزيدا من الوعي الاسلامي في مجتمعاتنا الاسلامية ، ولكنا نلمس معه مزيدا من التحلل والبعد عن السلوك الاسلامي ميهذه المحتمعات ذاتها . وقد نلمس مزيدا من النضيج في القدرة على اكتشساف مكائد الفزو الفكرى وخططه العدوانية ، وني عرض وسائسل التغلب على ذلك كله ، ولكنا لا نلمس سعه الا مزيدا من المضعف والتخاذل أمام هذه المكائد الرهيبة ذاتها . وقد نلمس مزيدا من العمق مي العلوم الاسلامية المتعلقة باصول الاعتقاد أو المتملقةبالفروع المقهيةوالتشريعية ولكنا نفاجاً معه بمزيد من الشبهات الفكرية والشذوذات الفقهية ومظاهر التحريف والتبديل في احكام الاسلام وما من ربيب أن هذه الظــــاهرة تمتير مشكلة . . !

ولكن مشكلة اى شيء هى ؟ هل هى مشكلة نقص مى الدراية والعلم أ لا . ولا اظن أن أحدا من المنصفين يستطيع أن يحيل ( لا ) هذه الى نعم .

اننا اذا أهمنا النظر ، راينا ان معظم مآسينا التي نضح منها انهسا ينبع من داخل بنياننا الفكرى والملمى ذاته ، بل بحماية ورقابة منه . . ! وعلى سبيل التهثيل أقول : ان تسويغ نسبة معينة من الفسائدة الربوية ، لم يغرض نفسه في مجال النقائي والبحث العلمي الا بحماية من العلم والفكر الاسلامي ! . .

وأن تذويب كثير من الاحكسسام الشرعية على وقود القاعدة المعروفة: « تتبدل الاحكام بتبدل الازمان » لم يتم الا باشراف من منهجية النظسر والبحث الاسلامي ! . .

وان التشجيع الذي لاقته اباحية التعرى والاختلاط بين الجنسين ، لم ينهض الا على ديباجة من التأويلات والمغناوي الشرعية . . !

وان التلاعب الذى تم ويتم بأحكام الشريعة الاسلامية ، طبعا بحظوة أو تجنبا لمكروه ، لم ينجع الا من وراء ستار او ضمن غلاف من الدراية الاسلامية ذاتها ! . .

وما اكثر ما ظهر غى جسم الامة الاسلامية من صدوع ، وما اكثر ما ظهر في كيان الجماعات الاسلامية من شقاق وخصومة ، بل تهارج وعداء ، لا بغعل جرثومة اجنبيسة وغدت اليها من الخارج ، بل بسبب انحراهات سلوكية ظهرت بينها من الداخل . وما كان الانحراف لينهو ويشتد ، لولا احتماؤه بحيثيات والمكار الظاهر . !

اذا هي ليست مشكلة نقص في

الدراية أو الفكر أو العلم . نمشكلة أي شيء تكون !! . .

## أزمسة فلق السلامي

انها ، كما تملنا ، مشكلة ازمة مى الاخلاق . ولا نقصد بالاخلاق الممنى الموهوم لهذه الكلمة ، بالمقصد بها استيقاظ معنى الرقسابة اللهية مى القلب .

ان علوم الدنيا كلها لا تفيسد ماحبها شيئا ، اذا لم يستشعر تلبه سد من تعظيم وخشية حرقابة قيوم السهوات والارض عليه . وما هذه العلوم التي نتعلمها والالهكار التي ندرسها والمناهج التي نبدعها الساس ، ننظمها ، بدون تحقيق هذا الاساس ، الا كمفاتيح لابواب ينطقة لم تجد من يستعملها على وجهها ، غبتيت الابواب موصدة ، وبقيت المفساتيح ادوات للميث .

ولو كانت العلوم والابحاث الفكرية وحدها هلا لمشكلة الفضيلة والسلوك اذا لبطل ان تكون هذه الدنيا دار ابتلاء كسا قد قضى الله ، اذ كان الناس يجدون انفسهم مسوقين الى اتباع الصراط الالهى الحق بمجسرد المسلموا بعقولهم دلائل هسسذا المسراط ومعالمه وحدوده ، واذا لما اختلف الناس بعد علم ، ولما بغوا بعد معرفة وفكر . كيف وقد قال الله تمالى فى حق من لم يغنهم العلمبالحق أى غناء :

( . . نما اختلفوا الا من بعـــد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ) 6 اجل . ان العلم وحده لا يغنى ! . .

## عملية النعلم اضطرارية ، والسلوك المسلوك

ان العلم - بعد استكمال اسبابه

ووسائله مس عملية اضطرارية لاخيرة للماقل فيها . أبه السلوك فيظل عملية ارادية مهما تهيأت من حوله دلائل الحق واسباب الوضوح .

وتقوم بين الارادة الانسانية وكثير من نماذج السلوك الاسلامي عقبات متعبة ليس من السمل اقتحامها ، لا يمكن أن ترى شيئا منها أمام عملية التعلم والادراك .

وهذه المقبات مى جملتها لا تعدو أن تكون ركونا الى زينة الارض ، بكل ما تقور به من اسباب الشهوات والاهواء . وهى التى عبر الله عز وجل عنها بقوله :

(يا آيها الدين آمنوا مالكم اذا قيل لكم انفروا مى سبيل الله اثاقلتم الى الارض ) .

وهى من تغصيلها تتشعب الى غروع مختلفة كثيرة ، كحب الرئاسة والمنصب ، والانحياز الى العصية أو العصبية ، والرغبة من بلطوغ شهوات البطن أو المرب أو الشهرة بين الناس ، والتأسسر بعوامل الحسد والحقد والإضغان . وتلك هى من مجموعها مادة الامتحان الالهى للانسان من هذه الحياة .

وللعلم ضمن هذه المهيجات الماتية الخطيرة أثر واحد لا يتجاوزه ، هو الدلالة المجردة . . ! وهيهات أن تتغلب الدلالة وحدها على آمات هذه المعوامل الهائجة الماتية .

## سلطان النفس اقسوى في ايهائه من سلطان المقسل

بل انك اذا تأملت ، وجدت ان . ٢ ب من عوامل النظر والفكسر يتخلل في عوامل نفسية حجسردة ، كدوافع المصبية وردود الفعسسل والانصباع لرغائب النفس . أمسا المعلم المعلى المدر فلا يتجاوز . ٤ ب قمعظم احكام الناس وآرائهم الفكرية التي بسائق من هذه الموامل النفسية

والسياهها اكثر من أن مأتي بمأسق من النظر المقلي المجرد .

ولا يستثني من هذه القاعسية الا من اقتحم المتبة وكسر الطسوق النفسى الذي يأسر الفكر والمقسل ضمن سجن من رغائبها وايحاءاتها ، فانطلق متحررا من كل مسلطان الا سلطان المقل الكامل المجرد . وهم الذين رباهم الاسمسلام في ظل من مراقبة الله تمالي والاستشمار بأنه عز وحسل يحصى عليهم كل صفيرة وكبيرة ، ثم يتاسبهم عليها مي يوم آت لا ربيب نيه ، وقليل ما هم ! . . اذكر أن مستولا كبيرا ناقش ساحب احدى الجرائد اليومية الكبرى حول ما تداب علیه جریدته من نشر المسور المارية . مكان المسسوغ الوحيد لذلك مي نظر صاحب الجريدة انها تحرز بذلك مزيدا من الكسب والانتشار! .. أي أن مجرد رغبة نفسية في المنافسة على كبية البيع او كمية الربح والمال ، كان منطلقا عقليا وعلميا كالهيا لنسويغ همذه الخطيئة والسير مي سبيلها! . .

واعسلم مجلات تنشر من الآراء والانمكار المنفوعة كل ما يتوفر لسه انصار في المجتمع ودعاة ! . . فهي لا تبالى أن تجمع من ذلك كله ضغثا المتنوعة التي تتردد بين هذا وذلك المنوعة التي تتردد بين هذا وذلك المهامع كل طائفة من الناس أو مذهب من المذاهب وجسه مضيء المفيزداد بين المذاهب وجسه مضيء المفاس المناس المناس

مای قیمة تبقی لمنبر ، انها اقیم لبث حقائق العلم والحیاة ، وتصحید الناس الی مستوی معلوکی و فلقی انفصل \_ اذا کان مسوقا بها فیه بید الرغائب النفسیة التی لیس بینها وبین حقائق الفکر و مقتضیات العسلم ای نسب موصول ۱۱ . .

## أخطر من الجهل بالشيء علماسترقته رغائب النفس

وليس الجهل هو الخطس الاكبر في حياة الناس ، كما قد يتصوهم البعض ، وانها الخطر الاكسبر ان يسقى فيهم نبات العلم والفكر بهاء الشهوات والآفات النفسية المختلفة ، فيتلون كل ذلك بلون هذه الآفات ويتشبع من وحيها ، حيث يتحسول السعى المقدس للبحث عن الحقيقة الى احط ما يعتبر قاسما مشتركسا بين الانسان وسلما راحيوانات الاخرى .

أرأيت الى العقل الذى يهسدى الانسان الى حقائق الاشياء ؟ انسه سحما يقول الامام الغزالى سه نور يقذفه الله فى شعور الانسسان فيضىء له سبيل الحق ويكشف له عن كوامن العلم والنظر . فأى جسريمة أسمح واخطر فى حياة الانسسان من أن يعمد الى هسذا النور الالهى الطاهر ، فيجعل منه مطيسة ذلولا لحيوانيته وغرائزه المطلقة ؟!

والعلم في ذاته التدس حقيقية في الوجود ، ولكنه يفقد قداسته كلها وينقلب وبالا على صاحبه والآخرين، عندما يحمل الثقالا من شهوات النفس واهوائها . .

ورب ناس رفعهم الله بالعلمدرجات ولكنهم لما اخلدوا به الى شــــهوات الارض واستخدموه لخدمــة النفس والمهوى ، انزلهم الله تعالى الى دركات من الحطة والشقاء الانسانى المهين . . !

و أنظر نمى تصوير ذلك الى توله عز وجل :

( واتل عليهم نبأ الذي اتيناه آياتنا غانسلخ منها غاتبمه الشيطان فكان من المفاوين ولو شننا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هسواه

## فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث . . ))

ومثل هؤلاء الناس لا يغنيهم اى غناء ان تناقشهم او تردهم الى منطق الحق والعلم ، غان كلا من الحق والعلم نمى حياتهم ليس الا سيفا مصلتا بيد شهواتهم وامانيهم النفسية وما ايسر على العالم — اذا حكم هواه غيما يعلم — ان ينطق علمه بمكنون هواه وان يجعل منه اصدق شاهد امين له .

ذلك أن نصوص القواعد والاحكام الشرعية ، مثل النصوص القانونية. كلاهما قابل للتحوير والتأويل والحاق القيود والشروط المبتدعة . وكما أن المحامى لا يعجزه شيء عن أن يحور النصوص القانونية ويؤولها لصالح موكله طمعا في مال يناله منسه ، فكذلك لا يعجز الفقيه شيء عن أن يؤول ما شاء من النصوص الشرعية ويذيله بالقيود والشروط الوهميسة ابتغاء عرض من الدنيا قليل .

## الحل هو ايقاظ الرقابة الالهية في القلب

وليس من حل لهذه المسكلة الا ان يوقظ المرء مشاعر رقابة الله تعالى مى قلبه ، غان الانسان اذا آسن بالله عز وجل ، وايتن بأن الله تعالى رقيب عليه ، يعلم خائنة عينه وما قد تخفيه نفسه ، وان كل ذلك يقيد غي سجل ، وانه ينشر أمامه يوم القيامة مع صوت يناديه :

( هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ) وان الله محاسبه على كلل ذلك في محكمة لا نقض فيها ولا استئناف ولا ينفع معها شاهد زور ولا ملكة تحريف ولا تأويل ، وانه سيستقبل من حياته يوما ثقيلا ، ينسى

تحت وطأته طعم الشمهوات التى السكرته وساعات لذائده التى ادبسر عنها ، وانه مخلد بعد ذلك اما مى نار ابدا :

اقول: اذا عائس المؤمن في دنياه يستشعر هذه الحقيقة ويتمثلها وذلك هو شأن كل مؤمن فان علومه وافكاره كلها تتحرر عن سسلطان نفسه ، وينطلق العقل صاعدا يبحث عن حقائق الوجود في حرية مطلقية مجاوزا الواحدة اثر الاخرى حتىيقف عند حقيقة الحقائق كلها وسر الوجود كله .

وليس للنفس من سبيل اذ ذاك ،
الا أن تسمى جاهدة للجاق بالمقل
فى رحلته القدسية هذه . فلأيا بلأى،
تتجرد من غوائلها وترتفع فوق آفاتها
وتنكسر خاضعة تحت سلطان المقل
وقانونه . وذلك هو مجمل وظيفة
الاسلام فى حياة الانسان .

وما يبنع المسلم ، ايا كان ، من يكون هدا شانه في الحياة ، الا انه ينسى انه مسلم ، ويستمر ناسيا ذلك ، حتى تتخطفه الاهدواء وتنسج عناكب الشهوات من حدوله خيوطها ، فتنمسخ فيه طاقة العلم وقدسية العقل ، ويتنكس وجدوده الذي خلق متجها الى السماء واذا هو قد انحط هابطا الى الارض .

ويسير الرجل هكذا منكس العقل والوجود ، يفهم الحقائق منكسة ، ويرى السياءها معكوسة : يزهد فيها ينبغى ان يحرص عليه ، ويتعلق بما يجب ان يزهد فيه ، ويحسب مائة حساب لما يبصره عند ارنبة الفه ولا يحسب حسابا واحدا لماهو لاتيه عند موته .

حتى اذا والهاه الاجل ، التلبت مراته لهجاة لتبصره الاسسور على

حقیقتها ولتریه الدنیا کهسا هی نمی ذاتها ، وامتلاً مسعه بمعنی تسوله تعسسالی :

## ( لقد كنت فيغفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فيصرك اليوم حديد )

وتصحو مشاعر الرقابة الالهيسة اذ ذاك من النفس ، ولكنها مشاعر لا تنبع اذ ذاك الا بنيران الندم ، وما كان الندم ليغنى عن صاحبه شيئا .

\* \* \*

وبمد فحاشاً لأعداء الاسلام ان يتهيأ لديهم من الجراة ما يقتحمون به الى الاسلام بأى مكروه . فللاسلام في افئدتهم رهبة تصددهم عن ان ينالوه بأى اذى مباشر .

ولكن من عادتهم انهم يتلمسون بين المسلمين من كانت هذه حاله: مسلم ولكنه نسى اسلامه ، يعسلم الحق ولكنه لا يبالي ان يدمع علمه في طريق ما تتبناه عليه نمسه .

يتلمسون من هؤلاء واحدا اشر آخر ، حتى اذا تهيأ لهم جند من هؤلاء الناس ، اتخذوا منهم جسرا الىكيان الامة الاسلامية وجوهر هذا الدين الحنيف ، ففوقهم يصولون وعلى ظهورهم يرتعون ، وبواسطتهسم يفسدون ويدمرون .

\* \* \*

مسقطت قطعة غاس ذات يوم بين السجار بستان ، مذعرت الاشجار لهذا العدو المداهم ، وداخلها الرعب والهلع ، ولكن شجرة عظيمة قسد الت عليها السنون ، نادت فيها قائلة : لا يهولنكم الامر ، فسلو ان قطعة الحديد هذه ظلت ملقاة فيسا بينكم مئة عام لم يكن لها ان تسؤذي واحدة منكم ، الا ان يتبرع جذع منكم فيجعل من نفسه مقبضا لهسدة

# الكافل الباق المالية



للدكتور على عبد المنعم عبد الحميد

عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( من منحمنيه لبن(۱) او ورق(۲) او هدى زقاقا(۲) كان له مثل عنق رقبة )) .

( رواه احمد وابن حبان والترمذي )

شط بهم المزار ، لهذا نلحظ كثيرا في توجيهات سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم التاكيد على ما يوصل الى الميش الرغيد ، والسير الحميد ، والتماسك والتآلف ، ومن بين وصايا سيدنا رسول اله صلى الله عليه وسلم تلك المقولة الكربهة التي تحث على بذل المعروف ، ونشر التعاون ، وتدل عليه في صورة سهلة الإدراك، يسيرة الماهد ، فقد انسار هذا الكلم الطيب الى صنفين من اصناف البر والتعاون ، الأول منهما : هو المونة بالمال \_ والمسال عدل النفس .. والثاني منهما: هو المعونة بالمقال ، ورب كلمة طيبة رهمت من شان ، وداهمت عن حق ، واكدت المحبة ،

١ ــ في هذه الحياة الدنيا لا يستطيع امرؤ أن يحيا بعيدا عن الآخرين ، منزويا في عقدر داره او منحازا الى جبل او مفارة ، بل لا بد من التلاقي والتواصل على اوسمع نطاق ، وفي قوة تماون وتساند ، حتى تمضى الحيساة الى الافضل وتستمر في الصمود الى قمة الكمال المكن ادراكه ، والمستطاع الوصول اليه ، وهذا يقتضى شعور كل انسان بحاحة أخيه شمورا كاملا ، والعمل على سد الثفرات التي تنزلق منها البشرية الى هاوية الفرقة والتنافر، والاسلام حريص كل الحرص على أن يتلاقى الناس في ظل المحبة والإضاء مهما بعدت بهم الدار ، ومهما وابادت البغضاء ، وقد اوضحالح الحديث الشريف انه يلزم القسادر إسعاف الماجز ، وعلى الغنى بذل ما يستطيع الأخذ بيد الفقير ، كما انه على المالم أن يفقه الجاهل ، وعلى كل ذى فضل أن يعطى من فضل ما عنده لذى الحاجة العساجز عن إدراك ما ادرك ، والمقعد عن الوصول الى ما وصل اليه ، وتلك خلال الاسلام وفضائله .

وقد نص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسسسلم على ما ورد في الحديث الشريف موضع البحث من قبيل ذكر الامثلة الخاصة التي تدل المتامل فيها على نظائرها من مطلوبات الاعمال والاقوال، وتلك طريقة كريمة سهلة يشير فيها المرشد الى ما يراه اقرب الى الفهام الناس ، وايسر على ادراكهم ، لمثوله متكررا أمام أعينهم، هنى اصبح مالوفا لهم ، كما ان في ذلك القاظا لأفكار الدارسين الاذكياء وتوجيها لهم الى مزيد منالتدبر والفهم والادراك ، ليقيسوا الأشباه علسي النظائر مما يمت اليها بصلة من غاية او نهاية ، وهذا مما يثقف المقول ، ويحملسها على التصرف في الأمور تصرفا حسنا مستندا الى البرهان والاستنتاج المستقيم ، وهذا ما يفسر لنا دائما آلسر الكامن وراء اقتصاره صلى الله عليه وسسلم على بعض الاشياء ، وسكوته عن البعض الآخر لما في ذلك من فائدة للعـــالمين والمتعلمين •

٢ ــ في تدبر هذا الحديث الشريف وتطبيقه عمليا تيسير الامور على من تعسرت عليه ، وتفريج الكروب عمن مزلت به ، ومد يد التراهم الأخــذ بناصر من أهاطت بهم اسوار الضيق

والمعوز ، وبذل البر عامة لإغاثة كلُّ ملهوف محتاج الى العون في شتي صوره واشكاله ، ولقد فقه سلفنا المسالح كل ذلك ، وادركه ادراكا كاملا من توجيهات سيدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم فاستقاموا على العمل النافذ المفيد ، وحرصوا عليه ، وتواصوا بالصبر والمرهمة ، وكان من نتاج ذلك ان يسارع الى الأخذ بناصر الضعيف ، وأن ييسر على المسر ، ويبادر الى سد حاجته، غلم يتركوا مسلما يتردى في هاوية الآلام ابدا الا وجدوا له من آلامه شفاء ، ومن كربه فرجا ، ومن ضيقه مخرجا ، وراوا \_ رحمهم الله \_ ان ما يصيب احدهم يصيب المجموع ، فها يشعر به الفرد المسلم من خير او شر تسرى عدوى شـــموره الى الآخرين من اخوانه فيفرحون لفرحه ويساؤون لإساءته ، وصدق فيهم قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى) . كما رواه البخارى وغيره قريبا من لفظه ومتحدا في معناه ، فالمؤمن الحق هو الذي تتمكن في قلبه اخوة الاسلام فتثمر التواصل والتعاطف والتلاقي دائمك في رحاب الله وتحت راية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، غلا يمكن ان يتم ايمان المؤمنين الا اذا صاروا حقا كالحسيد الواحد اذا مرض منه عضو اشترك معه سائر الأعضاء في الألم ، فالعين تسيهر والقلب يتالم ، والمعدة تضـطرب ، والفكر يرتبك، فكان الجسم كالشبجرة اذا اهتز غصن من اغصانها اهتــز

سائرها ، وهذا توضيع لبعض ما ورد في الذكر الحكيم كقول ربنيات تبارك وتعالى: « والذين تبوءوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو نفسيه فاولئك هم المفلدون » ، وهكذا في الصورة الاسيلمون بنعمة الله إخوانا متكافلين متعافيدين ، يلجأ ضعيفهم الى قويهم ، ويكذل في يلجأ ضعيفهم الى قويهم ، ويكذل في ويتم الله عليهم نعمته ، ويفلدون في ويتم الله عليهم نعمته ، ويفلدون في ويتم الله عليهم نعمته ، ويفلدون في كل مقاصدهم ،

٣ ــ تسلطت على العالمالاسلامي انواع من الجهالة بالاسلام لم يتفق عقلاؤهم على مصادرها ، ولم يعلموا تماما مواردها ، فقال قائلهم : من الاستعمار انتنا ، وصاح آخر : من غلبة الكفار على اوديتنا ، وتحكمهم في مقدراتنا ، ونتج من جهالتهم انفكاك وحدتهم ، وتفرق كلمتهم ، وانطفاء نورهم ، وتمزقهم ايدى سبا وتبدلت طباعهم فلم يعودوا يشعرون شعور واحد ، ولا ينضوون تحت لواء واحد ، ولا يدركون كل الادراك ما ينفعهم متميزا عما يضرهم ، وخلطوا عملا صالحا وآخر سينا فاصبحوا احدوثة العالم ، ونفساية الانسانية ، وحثالة الوجود ، وضلوا طريقهم السموى تائهين في بيداء الحهل ، وليثوا كذلك حقبا متطاولة ،

حتى قرعت بابهم القوارع بشدة ، وصاحت بهم حادثات الآيام ، صيحة ازعجتهم عن مستقرهم ، وباعدت بين البعض واوطانهم ، فانتبهـــوا مذعورين ، وتشتتوا في مسالك مختلفسة كقطيسع فاجاته الذئاب العاوية ، فلم يدر أي مسلك ينجيه، ولم يجد من ياخذ بيده او يهديه ، وهنا يصيح بي صــاهبي لا تترك الآلام تقود القلم ، ولا تدع اليساس يسجل الماساة ، فقد لاح فجر واضاء نجم ، وما بعد الليل الا النهار ، فان مع العسر يسرا ، إن مع العسسر يسرا ، وإن حادى الميس في البيداء ان يضل ، ومع نور القرآن وهدى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتتراءى امامى اضواء تعلو وتهط هنا وهناك في اودية مختلفة، وادعو الله أن تزداد قوة ولمانا حتى تبدد حوالك الظلام التي احاطت بهاء واخذت علينسسا طريقنا ردها من الزمان .

وينادينى صوت من بعيد يحملنى على لى العنان والالتفسات اليه ، والاستماع الى مصدره ، فردد فى اذنى اصداء الحرية المعناه اللاهثة ، يفك قيودها من عرك الحياة وعاركها، واصطلى الحوادث وذاق سمها ، وعرف ضيق السجن يوما وتنسم الحرية يوما ، فاخذ يمسح بيده ويصف لها الدواء ، ويتابع العلاج ، ويلاقى الأسف الشديد الأمرين فى ويلاقى الأسف الشديد الأمرين فى

وبدا الحيارى يتنفسون الصعداء ، واعتقد انه ستنعكس الحكاره واعماله على أمم السلامية كثيرة ، وسيتابعه آخرون في نفس الطريق ان عاجلا وإن آجلا ، فالرجل مخلص محنك ميختفون بغضل الله وعونه ، وتعود الى الوطن الإسلامي يسلمان ، واني لاسال الله القوى القادر ان يعطى هذا القائد قوة من عنده الفابرين ، ويفسسح له في طريق الفابرين ، ويفسسح له في طريق الخير ، ويحميه من تسلطات الشياطين ، وإن الشياطين ليس لهم سلطان على عباد الله المخلصين ،

وصاحبنا من اشد الناس إخلاصسا فيما ارى لله ، وللحق ، وللوطن ، ومولانا القوى القادر المالم بخفيات الأمور يقول للخائن الخاسر : (( ان عبادى ليس لك عليهم سلطان )) ، وحين تعم الحريات ويتنفس المخلصون التعاون والتسائد المخلص لله وحده، وتسود الوطن الاسلامي المحبسة والإخاء ، ويصبح اهله يدا واحسدة على عدوهم الكاشع المحسسائم على انفاسه ، فيورده موارد الهسلاك ، ويستعيد قوته ومجده فان مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا .



<sup>(</sup>۱) معنى منبعة اللبن : هو أن تعطى غيرك ناقتك ، أو شاتك أو بقرتك لباخذ لبنه--ا احتلابا ، ثم يردها عليك .

 <sup>(</sup>۲) والمراد بمنيحة المورق: هي دراهم مصكوكة من الفضة يقرضها المرء لمفيره ،
 ويدخل في ذلك كل قرض حسن (( من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضماما
 كليرة )).

 <sup>(</sup>٣) والمقصود من هداية الزمّاق : هو أن يدل الإنسان غيره على الطريق الذي يوصله
 الى غابته فيسلكه ، وخاصة اذا كان السائل غريبا لا يدرى اين الطريق . . !

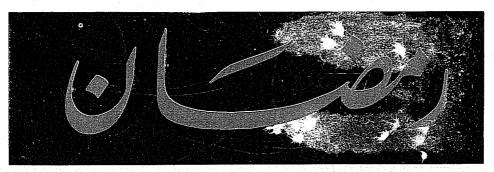

# بين تعت المراكم في وفرائم الحا مر

للجسد الانساني وتسوده السدى يحيا به ويتحرك ، ويستحيل حرمان هذا الجسد من مصادر وجوده ونهائه وتنظه هذا وهناك !.

التجويع التام يقتله ، والحرمان من عناصر رئيسية يثير الاعتلال في كيانه ، ويفرض عليه الذبيول واللغوب ...

وهذا الجسد العجيب قادر على ا اكتناز ما يغرض عليه إما بدائة مغرطة ، او قبولا لما يشحن به ، ثم

عملا صوريا نيه ، نم خلاصا معنتا منه !! وهو الخاصر في هذا الجهد الخيائع ، والحياة العالمة من حوله تقول : لو كان هذا نصيب معدة فارغة لكان خيرا له ولها ، ولكان اسعد وارشد ، وقديما قيل ..

والنفس طامعة اذا أطعمتهما

واذا نرد الى تليل تقفع !! لعل غريضة الصيام تذكرنا بهذه الحقيقة النفيسة التائهة ، لكن هناك شيئا آخر يجىء رمضان ليذكرنا به ، نحن العرب والمسلمين في اقطار الارض كلها .

أمم ، اذا كانت شهية بعض الناس مفتوحة للمزيد من ملذات الدنيا فها احسرى المنهزمين بان تلكمش ايديهم وتغض حلوقهم ، واذا كان أهل الإديان كلها يمرحون ويهشون فها احرى بنى الاسلام بالصيام عن فنون المتع والوان السرور.

ذلك أن المرحلة التي يهرون بها لا تتحمل من ذلك تليلا ولا كثيرا . . . في أعقاب المناعب التي تصيب الأمم ، وتنتظم آلامها الأفراد والجماعات ، يحدث تغير شامل في السلوك القومي المام ، ويزهد الصمار والكبار ملى فنون من المتع كانوا من قبل يألفونها، وأنواع من المرح طالما ابتهجوا ايسام المسلام بها .

وهذه عادة عربية قديمة ، كان السلامنا الأوائل اذا نال منهم عدو او حل بهم مكروه ، هجروا تقاليد المعرف والقرف ، وصدوا عن اسباب اللهو والمجون ، وما يسمح احدهم لنفسه بسرور غامر ، وضحك عال الا اذا نال ثاره او استرد مافقده ، او اوقع بخصمه مثل ما نزل به ، فاذا تم له ما يبغى قال وهو مستريح :

فساغ لى الشراب وكنت قبلا اكساد اغص بالماء الفسرات وقد نزل ابو سفيان ، وجمهور اهل مكة على هذه المسادة بعد هزيمتهم في معركة بدر ، فحلف ابو سفيان ان يحرم نفسه شتى الملذات حتى يدرك

عن النساء ولو باتت بأطهار !! والمعنى أنه في ساعات الجدد لا ينبغي الاكتراث بها عداه ، وفي ايام الكفاح يجب على الاهم أن تقتصد اقتصادا شديدا في مظاهر النسرح والتسلية . .

وما دام أبناؤنا واخوننا في الجبهة وما دامت قطع من أرضنا تحت أقدام المدو ، وما دام جحد حقوقنا ظاهرا في أسلوب النبجع الذي نستمع الي نبراته فها مكان الراحة والهدوء عند حجىء الراحة والهدوء ؟

وما مكان التوسيع من الانفاق والبذل من المرمهات عند عشاق البعثرة والترميه ؟

لقد آن الأوان ليراجع العسرب والمسلمون سلوكهم الخاص والمعام ، فيحسد فقوا مسن اساليب معايشهم وأمراحهم واحزانهم الكثير مما لايتفق

مع أيام الحرب وليعلموا أن جنمل الكفاح طويل ، وأنهم بازاء عدو ماكر غادر تختبىء وراءه كل قدوى المدوان في الأرض ، وأن هدف المركة الانيان على تاريخهم ورسالتهم وحاضرهم ومستقبلهم ، غكيف مع هذه النيات الهائلة نستخف بالامر ؟

ان تخامر القلوب . . . ؟
ان الأثر النفسى العظيم لفريضة الصيام هو تدريب المؤمن على ضبط نفسه ، وإحكام أحره ، وتقييد شهواته ، فهو اذ يترك بعض الاعمال المباحة يتمرن على قرك جميع الاعمال المحظورة ، او التي تفرض غلروف المروءة ، واعباء الكفاح ان يتركها ، وقديها قال رجل عزيز صالب . .

ولكن نفس الحر تحتمل الظما . . !! ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب طاقة كبيرة على الحياة ، مهمسا قباينت ظروغهسا ، والحتلف عليهـــــا المسر واليبسر ، والانكسار والانتصار ولمتد عمملم اصحابه أن الاستسلام للشهوات المادية ، والحرص على نمط معين من الملذات ، ستوط بالهمة وخور نمسي المزيمة ، واسترخاء مع الشيطان . قال عليه الصلاة والسلام يصف المجتمعات المعتلة « أن القسوم لما شبعت بطونهم سهنت ابدانهم ، فضعفت قلوبهم وجمحت شهواتهم » وقال : « انها أخشى عليكم شبهوات المغي نمي بطونكم ونمروجكم ومضلات الهوى » .

وقال: « ان شرار امنى السذين غذوا بالنميم ونبتت عليه اجسادهم » وقال \_ يمنف عشاق الليونسة والرخاوة والمظاهر الجوفاء \_ « تعس عبد الدينار ، تعس عبد الدرهم ، تعس عبد القطيفة ، تعس عبد الفهيصة » والقطيفة والخبيصة انسواع \_ سن الاقهشة الملبوسة

والمفروشة تمتاز بالفخامة والنعومة . يحرص عليها طللاب الراحة وعبيد المثل الدنيا لا المثل العليا .

ويظهر أن بعض المسلمين لا يستفيدون من صيامهم هذه الأشار النفسية والاجتماعية التي تعين على خلق شعوب مجاهدة تتحمل متاعب الحصار الاقتمسادي والمسكري ، وانهم حريصون في جوانب كثيرة من حياتهم على تقاليد اليسار والمسعة ، والنشبث بما الفوه أيام السسلام والمسلمة . .!

وما نفكر نمى تحريم مباح ، ولا نمى زجر الناس عن طيبات احلت لهم . ولكنا نفكر فى مواجهسة المدو المساس المسربص وضرورة وعى الأساس المؤمنين انفسهم وأموالهم . . . عندما أعلن غاندى المقاطعة السلبية، عندما أعلن غاندى المقاطعة السلبية، المغزل الهندى ، وهجر الانتاج الرائم لمسانع انجلترا ونسيجها الرقيق الجيد لمسانع انجلترا ونسيجها الرقيق الجيد كان ذلك « المسيام » بداية التحسرر ونهساية الاستعمار ، ولذلك يقول الشاعر العربى رشيد سليم الخورى الشاعر العربى رشيد سليم الخورى

نهل ضار علنجا صوم مليون مسلم انفى الفت انفار تسومى الى انفا المام جهاد شاق المسراحل ، ثقيل التكاليف ، وإن النجاح فيه يتطلب من الآن نظرة عابية ، ورفضا لصنوف الماهج!!

ترى هل استطيع ان اقترح الفاء افراح الاعياد ؟ والاكتفاء بشمائرها الدينية الرصينة وحسب ؟

أن ولسع العرب الشديد باللهو واللعب منته بهم بنة الى التلاشى . ودلالته واضحت على موت القلوب ، وقبسول الدنايا ، وعشق الدنيسا وكراهية الموت . .

إن عبادة الحياة ، وتكريس التوة والوقت لها وحدها ، علة قديمة بين

الناس وهي العلة التي ارخصت القيم الرفيعة ، والهبت الغرائز الوضيعة ، وصرفت التصد عن الله ، وعلقت الهبة بالحاضر القريب ، ونسيت ما عداه !!

ني المجتمعات التي نتكت بها هذه العلة يقسول جل شانه: « إن هؤلاء يحبون الماجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا » ويقول: « ناعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم ان ربسك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى ».

ومظاهر هذه العلية معروغة في انتهاب الليذات من غير شييع ، والبحث عنها دون اكتراث بحيل أو حرمة ، واعتبار الوجود الارضى هو الإطار الأوحد للحس والادراك . فان غات غليس عنه عوض ، وأن أقبل غيجب التفانى غيه وارتشاغية عنى الثمالة ! أنيه لا شيء بعيده بريتي !!

واحسب انه فى هؤلاء يقول جل شأنه وهو يذيقهم عقابه ــ « ذلكم بما كنتم تفرحون فى الارض بفيــر الحق وبما كنتم تمرحون . ادخلــوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكرين » .

والمدنية الحديثة قد ضاعفت لابنائها الفرص لعبادة الحياة والعب منها دون ارتواء ، وذلك ان الشهوة تفرى بالشهوة كها اشرنا آنفا ، والرغبات الانسانية قد يضر بها القرب ، ولا يزيدها الظفر الا إستعالا ، على نحو ما قال الشاعر .

اعانقها والنفس ــ بعد ــ مشوقة اليها ، وهل بعد المناق تدانى الوالم فاها كى تــزول حرارتــى فيشتد ما القى من الهيمــان! والاديان في أوربا وأمريكا عجزت عجزا تاما عن علاج هذا السعار ، لقصورها الذاتى أولا ، ولاشتفالها

موقف آخر ...

بل لو أنهم ادركوا ما كانوا عليه ، وما صاروا اليه ، وما تبيته القسوى المتربصة بهم ، لكان لهم قبل الصيام صيام ، وقبل القيام سهر يطير معه المنام!!

من سنين طوال ورمضان يستقبله العرب والمسلوب بطريقة رتيبة . روايات اقلها جاد واكثرها هازل تعرضها الاذاعات المسموعة والمرئية . . اغان بعضها ديني (!) والآخسر لا دين له تشنف الآذان . فكاهات تخلق الاجواء الضاحكة ، وتسلى الجماهير ينر اغلب الناس سن سماعها أو ينر اغلب الناس سن سماعها أو كتابات اسلامية فسى موضوعات مختارة عن عمد لتغدير الفكر وتفتير الهمم .

صور جميلة أو دميمة المساجد والآثار الاسلامية . أحفسال باهتة جرى رسمها واخراجها بحيث تنعدم نيها الروح ويضعف التاثير .

إن أعداء الاسلام لا يطلبون من أمة الاسلام أن تفعل بنفسها أكثر من ذلك !

لما مات أبو أمرىء القيس الخليع الضليل قال هذا الشاعر يصف ما سيفعل: اليوم خمر وغدا أمر! لقد جمل لسكره حدا ينتهى عنده 6 إنسه اليوم وحسب!

ومات امرؤ التيس وهو يجساهد لاستعادة مجده ، ويتسول لصاحبه يسليه عن هموم الكفاح ومشسقات الضرب في الارض .

نتلت له : لا تبك عينك ، انها نحاول ملكا ، او نموت ننعذرا !! لكن جمهرة كبيرة من شباب العرب لا يزالون يتولون : اليوم خمر وغدا خمر . نمتى الصحو الم

ألا يستحق المسجد الاقصى وقفة تدبسر واستعبار ، يتلاوم فيها المفرطون ، ثم يغضبون للله غضبة تمحو المسار ، وتدرك الثار .. ؟؟

مع ذلك بمحاربة الاسلام بدل ان تتماون معه على فعل شيء ما يحفظ على الانسانية مستقبلها المتداعي .. والفريب ان المسلمين نافسوا غيرهم في التهاوى على هذه المتع والتشبع منها جهد المستطاع .

قد تقول : وما الفرابة في ذلك ؛ اليسوا بشرا كالبشر ؛

واجيب: اننى لا انكر على المسلمين خاصة \_ ان يشاركوا الاوروبيين والامريكيين في الوان المتساع التسي اخترعوها .

اننى قد انهم أن يعود رواد الفضاء من رحلة مضنية ليلتهسوا بعض النزه البريئة أو المريبة في ليل أو نهار ، أما الذين يتمنكعون بين دورهم واجران القمع والارز ، أو السذين يتركون خيامهم على مدى سهم في مراعيهم الساذجية ، أو الذين يركبون سياراتهم ليجلسوا في الدواوين محسودين لا مجهودين . . . أو . . فما لهؤلاء والبحث عن الملذات المخترعية في الشرق أو الغرب ؟؟

إن بعض الناس يسذهب السى المواصم العالمية المرموقة ثم يعسود ليتحدث عن لياليها الصاخبة!!

مهلا تحدث عن ايامها الجادّة ، وعن العسرق المتصبب من اجساد الكادحين العسفار والكبار علسى سواء ١٤

إن المهندس هناك قد يفير وجهه وملبسه كله طول النهار ثم ينطلق بعد ذلك ليستجم وفق ما يفهم ويعتاد . ويوجد عندنا من يقلده في الانطلاق الاخير ، ولا يتأسى به قيد انملسة في الكفاح الذي سبقه !!

أى بلاء أصاب العرب والمسلمين حتى عمسوا عمسا يجب أن يرى ، وحملقوا عيونهم نيما يجب أن تفضً عنه ، وتسترخى بازائه ؟

انهم لو مُقهوا سر الصيام ، وسر الحياة العفيفة المنية عليه لكان لهم



#### للتنبخ عبد الحميد السائح

بعد ان اعد" الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم الشسخصية الاسلامية في الفرد المسلم ، في مكة المكرمة وغى اوائل عهده بالمدينسة المنورة ، بتثبيت الايمان ، في النفوس المهياة والقلوب الصافية ، على أرض صلبة ، تجابه التحديات ، وتتحمل الهزات ، دون ان تلين لها قناة ، ولو ادى الامر الى التضحية بكل مرتخص وغال ، اتحه الرسول صلوات اللسه وسلامه عليه الى أن يبنى الشخصية الاسلامية الجماعية ، وأن يبرز الاسلام في الجماعسة ، وكان مسن مقومات هذه الشحصية واركانها صوم رمضان المبارك ، وما احساط بهذا الصوم ، من تسلاوة القسرآن الكريم ، وقيام رمضان ، وسسمات الحود والاحسان •

وكان صلى الله عليه وسلم ، يلقى جبريل عليه السلام في رمضان كسل للله حتى ينسلخ ، يعرض النبي عليه القرآن (١) ، فكان ذلك للمسلمين سنة مرعية ، وطريقا محببة ، يقضى الصائمون فترة من اوقاتهم في تلاوة القسرآن السكريم ، يتدبرون آياته وياخدون العبرة مسن قصصه

ويقومون ليالى رمضان حرصسا

على رضا الله ، واسسوة بقسول الرسول الكريم : (( من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم مسن ذنيه )) (٢) .

ويتصفون بسسمات الجسود والاحسان ، اقتداء بالرسول عليسه الصلاة والسلام ، الذي كان اجسود الناس بالخير ، وكان اجود ما يكون في رمضان (٣) ،

ويتسابقون لتأديسة الزكسوات ، ويتنافسسون في زيسادة المبرات والخيرات ، وقد سئل رسول اللسه صلى الله عليه وسلم: أي الصدقسة المضال ) (٤) •

وقال ايضاً: (( من غطر صائماً كان له مثل اجره ، غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئاً )) (ه) •

فكانت خصال الجماعة الاسلامية في هذا الشهر الميارك :

1 \_ امتناع عن تناول المفطرات والمستهات

٢ ـ تلاوة القرآن الكريم

٣ ـ قيام رمضان

٢ تسابق في ألبذل والاحسان

ه \_ التزام بآداب الاسلام تلادظ هذا كله في الحميا

تلاحظ هذا كله في الجمساعسات الاسلامية ، سواء كنت في ظلحكومة



## فے شررمف المبارك

اسلامیة ، او بین فئسات الاقلیسات الاسلامیة فی ای حکم اجنبی ، حیثما ذهبت واینما اتجهت .

ثورة الجماعة على من يثلم شخصيتها

ومن اجل هدذا تثور الجماعة الاسلامية ، حينما ينقض شعارها ، او تثلم شخصيتها ، من اولئك الذين يخرجون على الجماعة ، ويتحللون من خصائصها ، لان في ذلك هدما لكيانها ، وقضاء على شخصيتها ،

ومن هذا المنطلق تنقم الجماعـة على الخنافس والهبيين وامتـالهم ، الذين ينساقون وراء الاخـرين ، في مظاهر مخزية ، او شعارات زائفة ، لا تلبث ان ينجلي سخفها وتفاهتها .

الجماعة الاسلامية حريصة على الاحتفاظ بشــخصيتها

£. 40

**发展** 人

ان الجماعة الاسلامية حريصة على الاحتفاظ بشخصيتها ، لا احتفاظ المترميين ، ولا المترم المحرفيين ، ولا تقسر المتفيقين ، ولا تطساول المتشدقين ، وانما احتفاظ المدركين المواعين ، والمترام المؤمنين المتقين ، الذين يردون عن الاسلام العاديات ،

-3.18°

ويجردونه من البدع والخرافات ، وينقذونه بتضحياتهم فى الشدائد والأزمات ، ويعيدونه كما كان ينبوعا لكل حكرمة . لكل خير ، ومصدرا لكل مكرمة .

ففى صلاته تهدنيب ينهى عدن الفحشاء والمنكسر ، وفى صيامه انصراف الى اعالى الامور واحاسنها، ورفعة بالنفس الانسانية عن المناية والسفاسف ، وترفع عن المادة المطغية المفسدة ، الى الروحانية المصلحة المهذبة ، حتى يلتحق ركب المبارك ، بركب الملائكة الاخيار ، البارك ، بركب الملائكة الاخيار ، والنساك الإبرار الاطهار ، الذين يتجردون لعمل الخير وخير العمل ، ويتمثلون في مسراهم وممارستهم بقول الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم : ((خير الناس انفعهم

وقوله: (( الصيام جنسة ، فلا يرفث ولا يجهل ، وأن أمرؤ قاتله أو شاتمه فليقل أنى صائم )) (٧) •

۰۰۰۰۰۰ الجهاد في رمضان

واذا كان في رمضان تسرز الشخصية الاسالامية في الصيام وتلاوة القرآن ، وممارسة الجود والاحسان ، فان في رمضان تبرز الشخصية الاسلامية أيضا في الجهاد <u>في سبيل الله ، كما وقسع في غزوة </u> بدر الكبرى ، للحفاظ على الدعـوة الاسلامية ، وتفتيت كل العقبات في سبيلها ، وتذليل كل الصعاب من طريقها ، حتى تصبح الدعوة طليقة في حداولها ، منسابة في طرائقها ، تفزو القلوب بنورها ، وتسستقر في النفوس ثابتة في جذورها ، تحوطها قوة المؤمنين ، وإعداد المجاهدين ، وصبر المرابطين ، ولا يخيفها قـوة للعدو مهما كانت عظيمة ، ولا يمنعها من الاقدام والجهاد أعداد للعدو مهما كانت وفيرة ، لأن الليمان قدوة لا تبارى ، وللروحانيات المســـتندة للإعداد هسنة لا تحارى •

## • • • • • • • • • • • الفتــع الاعظم في رمضـان

واذا برزت الشخصية الاسلامية في رمضان بفزوة بدر الكبرى ، وما نفحت من معان سامية ، وما أعطت <u> من دروس للمسلمين ، أبد الدهر ، </u> في الثبات والصبر والايمان ، فان الشخصية الاسلامية الجماعية برزت **في رمضان ، بالفتح الاعظم والنصر** الاكبر يوم قاد الرسول جحافل المسلمين نحو مكة ، لتحطيم الاصنام الحجرية والبشرية ، والقضساء على بقايا المصبية القبلية والعشائرية ، ولرفع منسارة التوحيد ، واعسلان العدالة في اسمى صورها والتضحية في اكمل مظاهرها ، وقدد اعلنها رسول الله مدوية: (( وقل جاء الحق وزهــق البـاطل إن الباطــل كان زهوقا » (۸) ۰

وتتجلى حينئذ عظمة الشخصية الاسلامية متمثلة بخلق نبى الاسلام ، عقب النصر المؤزر على أهال مكة الذين أخرجوه وقاوموه ، حين قال المهم : ما تظنون أنى فاعل بكم ؟ قالوا

خيرا ، أخ كريم وأبن أخ كريم ، فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء ، هـــذا وذاك غاية السمو الانســاني والرحمــة الشاملة والخلق الرفيع ،

وبعد

فان رمضان لم يكن شهر الانقطاع والاسترخاء ، ولا شهر الاستسلم والاستخذاء ، فانه رغم ما فيه مسن صيام وقيام وجود واحسان ، فسان فيه تلاوة القرآن ، الذي يقضى على المسلمين بان يكونوا سسادة اعزة ، ولك المنافقين لا يعلمسون » (٩) ، ويقضى على المسلمين بأن ياخسنوا ويقضى على المسلمين بأن ياخسنوا «يا أيها الذين آمنوا خسنوا حذركم ويستلزم ممارسسة ما تهددف اليه ويستلزم ممارسسة ما تهددف اليه الكريمات ،

( یا ایها الذین آمنوا هل ادلیم علی تجارة تنجیکم من عداب الیم و تؤمنون بالله ورسوله و تجاهدون فی سبیل الله باموالکم و انفسیکم ذاکم خیر لکم ان کنتم تعلمون و یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار و مساکن طیبة فی جنات عدن ذلك الفوز العظیم و واخسری تحبونها نصر من الله و فتسح قریب و شر المؤمنین )) (۱۱)

## ايها المؤمنون الصائمون

شهر رمضان اختص الله به عباده المؤمنين الميظهروا شخصيتهمويبرزوا خصائصهم الميزوا على مميزاتهم المين المتقين وصفاء الابرار العاملين المين المتقين المرابطين والمجاهدين الذين لا يقبلون هوانا ومذلة المرابطين ويعلمون الارضا الله الميالية المرص على تعاليم الله المحافظ على مقدسات دين الله الموافظ على مقدسات

الاسلام ، ويصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب .

وان العبادات لا تقصد لاشكالها وصورها ، وانها تقصد لما تهدف اليه من تهذيب نفسى وصفاء روحى ، وقد قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه (( ان الله لا ينظر الى صوركم واعمالكم ) (١٢) ، وقال أيضا : واعمالكم ) (١٢) ، وقال أيضا : غليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه ) (١٣) ، وقال ايضا : فريم من صائم ليس له من صومه الا الظما ، وكم من قائم ليس له من قبامه الا السهر ) (١٤) ،

فاين انتم ايها الصائمون من تحقيق ما هدف اليه تشريع الصيام ، ودياركم المقدسة مستباحة ، وقدسحكم واقصاكم ومقدساتكم تئن من الاسر والتسيوخ تستفيث ولا مغيث ، والتسيوخ تستفيث ولا مغيث ، عمورية ، تعرضت امراة واحدة المؤمنين ، من مسافات شاسعة ، فما للانتهاك والاذى ، فاستفائت بامير كان منه الا ان جرد جيشه ، وعمل المؤسلم ، ورفعا لراية الايمان ، للسلام ، ورفعا لراية الايمان ، ودمسات ان وحرصا على القيم والمقدسات ان تدنس او تمس بالاذى ،

قال تعالى: « وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان » (١٥) ٠؟

#### ايها المؤمنون:

ما بالكم قد غفلتم عن واجباتكم ، واعرضتم عن حماية دياركم ومقدساتكم ، واضعفتم صلاتكم بالله واستكنتم الى الراحة ومتع الدنيا وشهواتها ؟ .

فهل يكون هذا الشهر المسظيم مباركا باحيائكم معانى الاسسلام فى نفوسسكم وجمساعتكم ، وابسراز شخصيتكم واعمار قلوبكم بالايمسان والاتساء بخير ولد عدنان ؟

وهل يكون هذا الشهر العظيم مناسبة لتحريك الهمم والشهور بالمسؤولية الملقاة على عاتق الفرد والجماعة في جمع شتات المسلمين ليدفعوا عن هذا الدين العظيم ما احاط به من الشرور والفتن ويعملوا على انقاذ وطن الاسلام ومقدسات الاسلام وشرف الاسالم ، مسن المؤامرات التي تحاك خيوطها في ظلمة الليل ووضح النهار ؟ .

#### 

اذا لم تتحسركسوا دفاعسا عسن مقدساتكم ومبادئكم الاسلامية ، فهبوا جميعا للدفاع عن وجسودكم وكرامتسكم ، ومصسادر رزقكم ، بانواعه واقسامه ، عسى أن يشملنا الله برحمته ، ويحوطنا بعنايتسه ، ويتقبل منا ما نقدم من صوم وقيسام ، وبذل واحسان ، وعمل الخير في كل وبذل واحسان ، وعمل الخير في كل ميدان ، وحينئذ نرجو أن نكون مسن الفائزين ،

۱ ــ البخارى ٢ ــ الطبرانى باسناد جيد ١١ ــ آية ١٠ ــ ١٢ ، الصف ٢ ــ البخارى ٧ ــ البخارى ٢ ــ ١١ ــ مسلم ٣ ــ البخارى ٨ ــ آية ٨١ ــ الاسراء ١٣ ــ البخارى ٨ ــ آية ٨ ــ المنافقون ١٤ ــ الدارمى باسناد جيد ٥ ــ البخارى ١٠ ــ آية ٨ ــ النساء ١٥ ــ آية ٧٥ ــ النساء

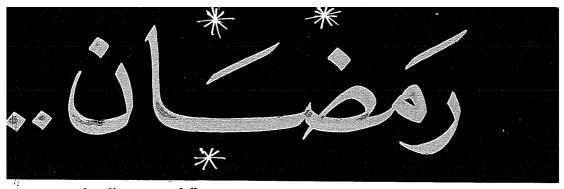

للدكتور وهبه الزحيلي

لقد ثبت لى بالتجربة والبرهان القاطع ان النظرة الى الحياة من زاوية واحدة ولفترة محدودة ، واهمال التخطيط الشامل وعدم الاعتبار العام بالماضى ، وترك العمل الكلى للمستقبل ، هو آفة تخلف المسلمين وضعضعة وجودهم فى الموقت الحاضر ، مع ان الاسلام وبقية الأديان الحقة هى ادل شىء للانسان على اهمية التخطيط فى الحياة كلها .. حياة الفرد والجماعة ، حياة الدنيا والآخرة ، لوجود عقيدة البعث والحساب والمسئولية فيها ..

وان اغلب ما نشاهد من وقائع التعثر والإضطراب والغشل والخيبة في مشاريع الانسان مرجعه النظرة الجزئية للواقع ؟ والاهتمام بشؤون العيش

المؤقت ، وعدم التدبر والتقدير لمستقبل الأيام الحوالك .

لذا كان لزاماً على كل مسلم ان ينظر الى الحياة نظرة شاملة لان حيساة الانسان كل لا يتجزا ، ووسائل اسعاد الحياة ومن اخصها الدين كل لا يتجزا ايضا ، ومن الضرورى ان تتلاحم الجهود المادية لاكتساب سبل المعيشة مع نواميس الأخلاق والفضائل ومتطلبات الدين الخالد والاعتبار بما في عالم الآخرة من اهوال ومسئوليات عديدة ،

واذا توفرت مثل هذه النظرة الكلية الى الانسان والكون والحياة وعالم الشهادة والغيب ، توفر بالتاكيد شطر الجهد الانسانى ، وهانت الحياة ، وزالت العقد المستعصية لدى الكثيرين ، وتبددت كل الشاكل الشخصية والاجتماعية ، واستؤصلت الأمراض العصبية ، واتصلت آفاق السعادة ، وتعاقدت سحب الخير على الإدرار ، ودام العطاء الالهى الذى لا ينضب بحره ولا تغنى مدخراته ، مع تهيئة اسبابه ووسائله .

وهكذا الأمر بالنسبة لرمضان بين الشهور ، وبما فيه من تكاليف شخصية واجتماعية بين فرائض الاسلام ، فرمضان سيد الشهور ، ولكنه لا ينقطع عن بقية اجزاء العام ، بل الحياة كلها ، والصوم لا ينفصل عن سائر مطالب الاسلام ، وان كان ذا دلالة موجهة نحو الخسير ، أو هو في الواقع جامع لكل معاني

ألانسلام .

فهن فضائل رمضان انه محرك للهمم ، مثير للبواعث الانسانية الشريفة ، شاحد للعزائم نحو الطاعة بدليل ما نلاحظ من كثرة وفود المصلين الى المساجد ، والاقبال على مدارسة القرآن ، وحضور مجالس العلم ، والتطوع بالقربات المدنية والمالية ، وسخاء النفس وسماحة اليد وبسط الوجه ونحو ذلك مما للصوم من تأثير في اثارة الشياعر الخيرة والعواطف الصادقة والاحاسيس النبيلة ، وتذكير الانسان بواجبات مختلفة ، بسبب حرمان النفس طيبات الحياة وملاذ الميشة واهواء النفس ، فهذا الحرمان المادي من الطعام والشراب والمتع المباحة يرشد الى معان عميقة ، اذ ان « المحسوس يدل على المعقول » كما يقول الناطقة .



الا أن أزمة تحصل وعقدة نقص تبرز بعد أنتهاء صوم رمضان ، فتقع كلة خطيرة تتجلى في التخلي عن مكاسب رمضان ومعطياته ، واهمـــال الواحيات الدينية ، والتقصير في اداء كثير من تكاليف الاسلام الضرورية ، مع ان الدواعي قائمة ، والحاجة متوغرة ، والثمرة لا تحلو تماما اذا تعجل الانسان قطافها ، وقطعها عن اكمال نضجها ، واعطاء فوائدها المرجوة في مســــيرة الزمن الطويلة ، وأن الله تعالى يحب أن يعبد في رمضان وفي غير رمضان ، وهو هي باق دائم يراقب تصرفات عبساده في كل زمان ومكان ، حتى تؤدى رسالة الله في الخلق من دون قطيمة أو هجران أو سأم ، ولكي تحصل المسالح لَّلانسان على وجه اتم ، قال عليه السلام : « حفت الْجِنَّة بالمكاره وحفت النَّارُّ بالشبهوات ) أ ، ولقد أعد الله تعالى للطائعين اطاعة كاملة في الجنة ما لا عين رات ، ولا اذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، قال شيخ الاسلام عز الدين ابن عبد السلام (( مسبحان من لا تنفقه طاعة الطائمين ، ولا تضره معمسية الماصين ، وانما نفع الطاعات لاربابها ، وسوء المخالفات لاصحابها ، والقلوب معادن الخواطر والكُّفر والايمان ، والعزوم والارادات ، والبغض والحب ، والطواعية والاباء ، والممارف والأقوال ، وكذلك استحسان الحسن ، واستقباح القبيح ، وكذلك الظنون الصادقة والكاذبة » .

فبالصيام يتزود الصائم المؤمن من الحصانات المانعة عن محارم الله ، والتزام حدود الله واحكام شرعه زادا كافيا ينفعه في بقية السنة كلها ، فترغب نفسه في الطاعة ، وتعرض عن المعصية ، لذا قال تعالى : (( وان تعسوموا خير لكم ان كنتم تعلمسون )) وعلل سبحانه الأمر بغرضية الصسيام بقسوله : (( لعلكم تتقون )) قال في تفسير المنار : هذا تعليل لكتابة الصيام ببيان فائدته الكبرى وحكمته العليا ، وهو انه يعد نفس الصائم لتقوى الله تعسسالي بترك شهواته الطبيعية المباحة الميسسورة امتثالا لأمره ، واحتسابا الأجر عنسده ، فتتربى بذلك ارادته على ملكة ترك الشهوات المحرمة والصبر عنها ، فيكون الجتنابها ايسر عليه ، وتقوى على النهوض بالطاعات والمصالح والاصلحبار عليها ، فيكون عليها ، فيكون الثبات عليها اهون عليه ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عليها منسام نصف الصبر )) — رواه ابن ماجه ، وقال الشيخ محمد عبده : ان

معنى ( لعل ) الاعداد والتهيئة .

فغاية الصوم اذا اعداد نفوس الصائمين لتقوى الله تعالى طيلة العام والعمر كله بتكرر وجوده سنويا ، وتحصين النفس بخشية الله عز وجل في السر والعلن ، وهذا يعود باطيب الثمرات اليانعة على النفس الانسسسانية وحدها ، واما مشرع الصوم فهو غنى عن العالمين ، ولا تعود العبادة عليه باى مردود نفعى كما ابنا .

ويمكن ان تنطل عقدة النقص والتقصير في القيام بواجب الصوم وبقية فرائض الاسلام بادراك الهدف العام من الدين ، وبتمثل معاني رمضان التي ترمز لكل معاني الاسلام ، وبتقدير سماحة الاسلام ويسر احكامه وتجاوزه

المشاق التي يتضرر بها الانسان .

أما الدين فليس غلا أو قيدا مضروبا على الأعناق أو الآيدى ، وأنما هو قانون منظم لعلاقات الناس الاجتماعية ، وواسطة فعالة لتقويم الطباع وتهذيب النفوس ، وتطهيرها من أدران النقائص والرذائل والشذوذات ، وهثها على التحلى بالآداب العالية والخلال الحسنة ، بل هو الوسسيلة الناجعة لتأمين مصالح الدنيا والآخرة ، وفض المنازعات والخصومات الناشية باعدل المبادىء ، وعن الاحكام ، لانه صراط الله المستقيم ومنهجه القويم ، من تمسك به فاز ، ومن اندنيا والآخرة ،

واما أن الصوم يرمز لحتوى الاسلام كله ، فلان في شهره المبارك نزل القرآن العظيم الذي يسعد البشرية جمعاء ، ولأن فيه ليلة القدر التي هي خير من الف شهر ، كما آنه شسهر الخير والتوبة والرحمة والمفغزة وزيادة الاجر والثواب ، وشهر الايمان والاحسان ، فيه تفتح أبواب الحنان ، وتفلق أبواب الحديم ، وتصغد الشياطين ، أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( اذا جاء رمضان فتحت أبواب المجتبة ، وغلقت أبواب النار ، وصفدت الشياطين )) ، وفي حديث سلمان الجنة ، وغلقت أبواب النار ، وصفدت الشياطين )) ، وفي حديث سلمان عند أبن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والبيهقي قال : خطبنا رسول الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان قال : (( يأيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك ، وهو شهر أوله رحمة ، وأوسطه مففرة ، وآخره عتق من النار ، )) الحديث .

ومن أبرز صفات صوم رمضان واخطرها أنه ههاد صامت متروك لنفس الصائم لا رقيب عليه فيه الا الله تعالى ، وسر بين العبد وربه ، لا يطلع عليه أحد غيره سبحانه ، مما يشحن النفس بطاقة داخلية قوية جدا من مراقبة الله تعالى والاعداد لتقوى الله التي تنفع المرء طيلة العام ، كما اشرنا ، لذا كان النواب عليه مفتوح الباب بقدر رحمة الله وقبوله ، روى البخارى ومسلم عن أبي هريرة رفى الله عنه قال : قال الله عز وجل : ((كل عمل ابن آدم له الا الصوم ، فانه لي ، وأنا أجزى به ، والصيام جننة \_ اى وقاية من المعاصى \_ ) المديث ، وفي حديث لأبي أمامة عند النسائي وغيره قال : (( أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانه لا مثل له ) ، فالصحيام أذا أقوم طريق القوية قال : عليك بالصيام ، فانه لا مثل له ) ، فالصحيام أذا أقوم طريق القوية الارادة ، وكبح جماح الأهواء والشهوات ، وضبط النفس ، وتعود الصبر ، الارادة ، وكبح جماح الأهواء والشهوات ، وضبط النفس ، وتعود الصبر ، قال عليه السلام في حديث سلمان السابق : (( وهو شهر الصبر ، والصبر قال عليه المبادة وهي الإخلاص الذي شوابه المبنة ) ، وقصد وجه الله تعالى بالذات .

وكذلك كان شهر الصوم لدى أسلافنا العظام شهر الجهاد المسلح ضد الظلم والطفيان ، ففيه وقعت أكبر حوادث الاسلام الفاصلة مع الإعداء ، قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين : يوم بدر والفتح ، فافطرنا فيهما » . ففي رمضان حدثت معركة بدر الكبرى التي فرقت بين الحق والباطل في السنة الثانية من الهجرة ، وحدث فتح مكة المكرمة الذي علا فيه مجد الاسلام وأفلت فيه نجوم الشرك في وحدث فتى السنة الثامنة من الهجرة ، كما حدثت فيه معارك حربية اخرى حاسمة مثل موقعة عين جالوت التي قضت على اطمـــاع النتر والمفول ، وخلصت العرب من شر مستطير سنة ٢٥٨ ه .

وتتجلى صفة الاعداد والتهيئة في رمضان للعام والعمر كله انه يقوى الصحة ويخلص الجسد من كل عوامل الضعف الطبيعية ، روى الطبراني في

الأوسط من حديث ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( اغزوا تفنموا ) وصوموا تصحوا ) وسافروا تستفنوا )) •

ومن اعداد الصيام الأمة وثمراته الاجتماعية تحقيق المساواة فعلا بين جميع الناس اغنيائهم وفقرائهم ، وتوحيد مشاعرهم ، واحساسهم بالرباط الأخوى الخالد فيما بين المؤمنين ، وتعود النظام في المعيشسة ، وضرورة الاشتراك في السراء والضراء ، مما يفهم أن القوة مع الاتحاد والتعاون ، وأن النصر حليف الصبر ، وأن العزة والكرامة اساسهما التضحية والإيثار والرحمة والمحبة ، وأن غلبة الحق الاسلامي واندهار الباطل وتطهير المقدسات الاسلامية من رجس اليهود الأوغاد مرهون بالتزام طاعة الله ، واهترام حدوده ، واجتناب من رجس اليهود الأوغاد مرهون بالتزام طاعة الله ، واهترام حدوده ، واجتناب نواهيه ، والتخلق باخلاق الصائمين المحقيقيين التي من اخصها حفظ اللسان وغض البصر وتجنب الزور والبعد عن الخصومات والشحناء التي تضعف الأمة وتفرق الجماعات ، روى احمد والبخاري واصحاب السنن الا النسائي مرفوعا من حديث ابي هريرة : (( من لم يدع قول الزور والعمل به ، غليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه من أجلي ) أي من أجل الله تعالى ، وروى النسائي وابن ماجه : (( كم من صائم ليس له من صومه الا الجوع والعطش )) و

وفى الجملة أن للصوم فوائد كثيرة صحية واخلاقية واجتماعية ودينية معروفة يهمنا منها ما أشرنا اليه مما فيه صفة الاعداد والرمزية لمعانى الاسلام المنوه عنها بوصف رمضان بصفة ( الخير ) الجامعة لمقومات الاسلام: «لو يعلم العباد ما فى رمضان — أى من الخير — لتمنت أمتى أن تكون السسنة كلها رمضان » ويحسم الرسول صلى الله عليه وسلم موقف الناس من رمضان فيقول: «عرى الاسلام وقواعد الدين ثلاثة ، عليهن أسس الاسلام ، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال ألم : شهادة أن لا الله الا الله ، والصسلاة

المكتوبة ، وصوم رمضان » رواه أبو يعلى باسناد هسن .

فالصوم آذا حد فاصل بين الأيمان والكفر ، وعنسدها يدرك المقصرون المسلمون مدى الخطر الأعظم الذى يصيبهم بالتهاون فى آداء الصيام الذى تنطلق منه أو تتجسد فى عبادته أهداف الاسلام وغاياته الكبرى لترسيخ دعائم الحق والمحبة والخير والتسامح والمجهاد والتضحية ، واقامة صرح الايمان الذى هو مجمع الفضائل ، وقوام الضمائر ، وعماد الحياة السوية ، وتبديد ممالم الكفر الذى هو وكر الاضطرابات والفوضى ، ومنشأ الانحراف ، وسسسبب الحيرة والياس والقلق والشقاء ، و

واماً ما قد يتذرع به المقصرون من وجدان المشقة في الصيام ، فهو عذر مرفوض ، لأن دين الله واحكامه كلها يسر لا عسر ، وسهلة لا صعبة على من صحت عزيمته وصدقت نبته ، وحزم امره ، وما قد يوجد من مشقة لاسسيما وقت الحر ، فهو امر محتمل يقينا ككل ضروريات الحياة وكل الأعمال المعتادة التي لا تخلو من مشقة مالوغة تطبقها النفوس وتتحملها الاحسساد ، ومثلها لا اثر له في اسقاط العبادات والطاعات ولا في تخفيفها ، لأنها لو اثرت اغلتت مصالح العبادات والطاعات في جميع الأوقات ، او في غالب الأوقات ، ولفات ما رتب عليها من المثوبات الباقيات ما دامت الارض والسموات ، على حد قول العز بن عبد السلام .

فالصلحة كلها في اتباع شرعة الله ، والخير كله في التزام أوامر الله ، والرباط الجامع بين الانسانية ومثلها العليا في هدى الاسلام الذي يمثل هداية السماء وارادة الخير للبشرية في صورته الأخيرة التي استوعبت خير ما في الأديان السابقة ، وأنهت ما سوى ذلك مما لم يعد ملائما لتطور المدنية والحياة ، قال سبحانه : « فإما ياتينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشتقى )) .

## للأستاذ العوضى الوكيل

اليك متاب القلب قد شابه الندم رب هب لــی من نور ذاتك نورا واذا ما بلـــوتني فاعنـــي واذا ما اصــــابنی فیض نعمی واعنى على التـــامل في الــكون أى عسذر لمن تأمل في السسكو بك استعين ، ولا معيــــ بك تســــتضيء مشـــاعري الفيت نورك مرشــــــ واذا عزمت فباسيمك الر اني عن نداك السيمح ارمي

ســاعة الخطب كي اكون صبورا فاعنى ليكى اكون شيكورا لأدرى الجسلي والمسستورا ن وامسی بمسن براه کفیسورا --ن سـواك في الخطب الملم في كل ليــــل مدلهــم \_\_ر جوانب الصيبح الأحم وجعلت هذا الشــــان همى وهدای فی صــــدوی ونومی حمن اشــــد كل عزمي

## 366666666666666666666666666666666

يا خالــــق الأكـــوان نــور ك وحـــده بدرى ونجـــمى يا واهــــــن الأرزاق رز قك وحده ســـيفي وســـهمي اذا طغى الليــــل واعيــــاك الصــــباح وابتعــد فأنت والنجيم البعيد مضينان من سيد تغ البان لوعة ، وتثن كوان من كردد فقــــل: هو الله احـــــد وقل: هو الله الصـــــمد سيبحانه لا والسد لسمه ولا لسمه ولسد ولم تجـــد في النــــال من يعين في الخطب الجـــال فقـــل : هو الله احـــد وقل : هو الله الصـــده سيبحانه لا والسد لسه ولا لسه ولسد أعنى على نجواك يا بارىء النسم ويا مبدع الكون العجيب من العدم ويا ناظم الأفلاك من بين ما نظـم ويا رازق الاطيــــار في وكنــاتها يسسسبح للرحمن ان طار او جثم ويا ملهم الطير المفنى غنـــاءه ويا مجرى المساء الفرات جداولا ويا مالىء البحر المحيط الذى التطم سوى عمل يسمو لوجهك من امم عليك حســـابي يوم لا شيء نافع البيك ايابي أ يوم تجزى بجنية وتجزى بنـــار من اناب ومن ظلم



## للدكتور أحمد الشرباصي

إن للتاريخ حرمة يجب أن تصان وترعى ، لأن التاريخ صورة الماضى المام الحاضر ، فإذا لم تكن روايته دقيقة أمينة ، تبدلت المعالم ، وتشاوهت الحقائق ، وجارت احكام المعاصرين على السابقين ، وتزداد حرمة التساريخ جلالا ومكانة ، إذا كان يتعلق برجال ننظر إليهم بعين الإجلال والاكبار ، مشال صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ، لأن هؤلاء كانوا النهاذج العملية الحية لتطبيق تلك الدعوة الاسلامية الكريمة ، بمعتقداتها ومبادئها وتعاليمها .

ومن واجب اهل الفيرة على الاسلام وتاريخ رجاله أن يسارعسوا إلى التصحيح والتمحيص ، كلما راوا خطأ في التاريخ الاسلامي ، أو تحريف لاحداثه ووقائمه ، أو خلطا بين أخبار أعلامه وأبطاله ، وهذا فيما أعتقد فرض كفاية على أبناء الاسلام ، إن قام به البعض سقطت التبعة عن الباقين ، وإن لم يتحقق ذلك اشترك الجميع في التبعة والإثم .

التسول هذا لأننى تناولت المجلد الرابع من « دائرة المعارف » التى تصدر في بيروت باشراف الاستاذ غؤاد أغرام البستانى ، وقد وجسدت غى الصفحة الرابعة والسبعين بعد المائة من هذا المجلد ترجمة تحت عنوان : « أبو أماسة الباهلى » . وقد جاء تحت هذا العنوان ما يلى بالنص :

( أبو أمامة صدى بن عجلان بن وهب الباهلى الصحابى ، من مشهورى الصحابة ، روى له خمسون حديثا ، روى عنه عدة من العلماء . قيسسل وكان ممن بايع تحت الشجرة ، وشهد أحدا ، وصغين مع على . سكن مصر ، ثم حمص ، وبها توغى سنة ٨١ ه ( ٧٠٠ ) وقيل سنة ٨١ . قيل : هو آخر من توغى من الصحابة بالشسام . وذكر الهروى قبره في كفر نفد من قرى حمص ، وقال : « والصحيح أن قبره بالبقيع ، وهو أول من دفن به ، وقيل عثمان بن مظعون أول من دفن به ، والله أعلم » ا ه .

ومع أن الواجب في دوائر المعارف أن تكون دقيقة المعلومات ، لانها من المراجع الأمهات ، ويشترك في كتابة موادها عشرات من العلماء أمسسحاب

المكانة والشهرة ، تلاحظ أن الترجمة المكتوبة قليلة ضنيلة ، وغيها اكثر من خطا ، وهي غوق هذا خلطت بين ترجمتين لاثنين من أعلام الصحابة ، أولهما أبو أمامة صدى بن عجلان دغين الشام ، والآخر أبو أمامة السعد بن زرارة الانصارى دغين البقيع ، وبين الاثنين ما يترب من ثمانين علما غي الوغاة ، فأسعد بن زرارة مسد توغى غي العام الأول للهجرة ، وصدى بن عجلان توغى غي سنة إحسدى وثمانين ، أو ست وثمانين للهجرة .

وذكرت الترجمة أن صدى بن عجلان روى له خمسون حديثا ، مع أن النووى في « تهذيب الأسماء واللغات » أنه روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائتا حديث وخمسون حديثا (1) .

وقالت الترجمة: « روى عنه عدة من العلماء » وكلمة « العلماء » هنا غير دقيقة ، والصواب أن يقال: « روى عنه جماعة من التابعين » كما ذكر أبن عبد البر في « الاستيعاب » (٢) .

وقالت الترجمة: « قيل : وكان محمد بايع تحت الشجرة » . والتعبير بكلمة « قيل » يضعف الخبر ، مع أن أبن حجر قد قرر وذكر سنده وحديثه في « الإصابة » (٣) .

ومن حقنسا أن نتساعل : ماسر اقتصار الدائرة على الترجمة لابي امامة مدى بن عجلان وترك غيره ممن عرفهم التاريخ الاسلامي بلقب « أبو امامة » ومنهم :

ا ـ ابو امامة اسعد بن زرارة الانصارى البخارى المتومى مى شوال على رأس تسعة اشهر من السنة الاولى للهجرة .

٢ - أبو أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي الصحابي .

٣ - أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف ، التابعي المتوفى سنة مائسة جسرة .

٤ - أبو أمامة التيمي التابعي ، الكونمي ، الثقة .

م ــ أبو أمامة الأنصارى ، الذي رآه الرسول من المسجد ، وعلمسه الدعساء المتعلق بقضاء الدين .

#### \* \* \*

وما دامت « دائرة المعارف » قد خلطت بين ترجمتى « أسعد بن زرارة » و « صدى بن عجلان » ممن الخير أن نميز بينهما ، عن طريق الترجمة القاصرة لكل منهما ، على أن نبدا باسعد بن زرارة لأنه أسبق في الوغاة .

أسعد بن زرارة : هو أول من أقام الجمعة بالمدينة ، الصحابى الجليل أبو أمامة أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن النجار الإنصارى ، وأمه هى سعاد بنت رافع بن معاوية ، ويقال أنها تسمى « الفريعة »(٤) .

وكان يقال له : أسعد الخير ، وهو احد الشجعان الاشراف في الجاهلية والاسلام . ويروى انه أول من اسلم من أهل المدينة ، فقد خرج إلى مكة تبسل

<sup>(</sup>١) تهذيب الاسماد واللفات ، ج ٢ ص ١٧٦ طبعة المنبرية .

<sup>(</sup>٢) الاستيماب على الاصابة ، ج ٢ من ١٩١٠ .

<sup>(</sup>٢) الاصابة في تبييز الصحابة ج ٢ من ١٧٥ .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى لابن سعد ، ج ٢ ص ١٣٨ ــ القسم الثاني .

الهجرة ، ومعه ذكوان بن عبد قيس ، ليتغاخرا ويتناغرا ، غلما بلغسا مكة سمعا بأمر النبى عليه الصلاة والسلام ، غأتياه غعرض عليهما الاسلام ، وقرا عليهما مما نزل من القرآن ، غاسلما ونسسيا المفاخرة والمناغرة ، وعاد أبو أمامة مع صاحبه إلى ( المدينة ) ، فكانا أول من قدم إليها بالاسلام ،(١) . ويقول عمارة ابن غزية : « اسعد بن زرارة أول من أسلم من أهل المدينة »(١) .

ولم يكتف أبو أمامة بأن الله قد هداه سواء السبيل ، بل أراد أن يزداد من الخير ، غشارك في جذب غيره إلى الاسلام ، فكان أحسد الستة الذين بايعوا الرسول بيعة العقبة الاولى(٣) ، وكان أحد الاثنى عشر رجلا الذين بايعوا النبى بيعة العقبة الثانية(٤) . وكان أحد السبعين رجلا الذين بايعوا بيعة العقبة الثائة(٥) .

وحينما بعث النبى صلى الله عليه وسلم اول مبعوث له الى المدينة ، وهو مصعب بن عمير ، انزله ابو إمامة في بيته ضيفا عليه ، واخذ يطوف معه على اهل المدينة يمينا وشمالا ، يعرضان عليهم الاسلام ، ويحدثانهم عن الله تبارك وتعالى ، وظل مصعب في بيت ابى امامة حتى لم تبق دار من دور الأنصار — تقريبا الا وفيها رجال مسلمون ونساء مسلمات (٦) .

والحادث البارز في سيرة اسعد بن زرارة هو أنه كان أول من أقام صلاة الجمعة في المدينة ، في موضع يقال له « نقيع الخضمات » وهسو من أودية المدينة ، على عشرين فرسخا منها ، وكان ذلك قبيل الهجرة ، ويروى أن أبا أمامة اجتمع مع طلائع المسلمين في المدينة فقالوا : إن لليهود يوما يجتمعون فيه ، هو يوم السبت ، وللنصارى يوم مثل ذلك ، وهو يوم الأحد ، فتعالوا فلنجتمع ، ونجعل لنا يوما نذكر الله فيه ونستذكر . فصلى بهم اسعد بن زرارة صلاة الجمعة ، وكانوا أربعين رجلا(٧) ، ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبى أمامة غارشده إلى ذلك قبيل الهجرة (٨) .

ورضوان الله تبارك وتعالى على الصحابى الجليل كعب بن مالك ، فقد كان كلما خرج إلى صلاة الجمعة يترحم على اسعد بن زرارة ، ويدعو له كلما

<sup>(</sup>۱) اسد الفابة ، ج ۱ ص ۱۶ طبعة التعاون .

<sup>(</sup>۲) الطبقات ، ج ۳ ص ۱۳۹ ــ القسم الثاني .

<sup>(</sup>٣) المسيرة المتبوية لابن كثير ، ج ٢ ص ١٧٧ و ١٧٨ ، واسد الفسسابة ج ١ ص ٩٥ . . وتاريخ الطبرى ج ٢ ص ٣٥٤ .

<sup>(</sup>١) تاريخ المطبري ج ٢ ص ٥٥٥ .

<sup>(</sup>o) أسد الغــابة ج ١ ص ٩٥ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ج ۲ ص ۳۵۷ و ۳۵۹ .

<sup>(</sup>y) كتاب « يسالونك في الدين والحياة » ص ٦٧ و ٦٨ .

<sup>(</sup>٨) أنظر التحقة اللطيفة للسخاوى ج ١ ص ٢٨٩ . والطبقات ج ٣ ص ١٣٩ - القسم الثاني .

سمع الأذان ، وقد سأله ولده عبد الرحمن عن ذلك فأخبره بأن سر ذلك هو أن أسعد كان أول من أقام الجمعة في المدينة(١) .

ويشاء الحكيم العليم أن لا تطول حياة اسعد بن زرارة بعد الهجرة ، فلم تهض إلا شهور حتى أصيب بمرض « الذبحة » أو « الشوكة » ، وحساول الرسول أن يعالجه ، ولكن قضاء الله نافذ ، وفوق تقديرنا لله تقسدير ، ففى شهر شوال من السنة الأولى الهجرة ، وعلى حين كان المسلمون يعملون بجسد واجتهاد في إقامة مسجد الرسول بالمدينة ، لحق أبو أمامة اسعد بن زرارة بربه عسز وجسل ، واقبل الرسول عليه ففسله وكفنه وصلى عليه ، فكسان أول من صلى عليه النبى ، ودفنه في مقبرة « البقيع » ، فكان أول من دفن فيها كما يروى الإنصار (٢) .

وكان أبو أمامة قد أوصى ببناته إلى الرسول ، فجعلهم بين عياله ، يدرن في بيوت نسائه ، وجاءت قبيلة بنى النجار إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تقول له : يا رسول الله ، إن اسعد بن زرارة كان نقيبنا ، وكان منا حيث قد علمت ، فاجعل منا رجلا مكانه ، يقيم من أمرنا ما كان يقيمه .

فقال لهم : انتم اخوالي ، وانا منكم ، وانا نقيبكم (٣) .

مكان هذا منه تكريما لأسعد بن زرارة ، حيث يخلفه خير الناس رسول الله على قبيلة بنى النجار .

#### \* \* \*

هذا بعض القول عن أبى أمامة اسعد بن زرارة رضى الله عنه . مماذا عن أبى أمامة صدي بن عجلان رضى الله عنه ؟ .

هو الصحابى المشهور ابو أمامة صدى بن عجلان بن وهب بن والية بن رياح بن الحارث بن معن بن مالك الباهلى السهمى ، وسهم بطن من باهلة ، وباهلة هم بنو مالك بن اعصر ، نسبوا إلى أمهم باهلة(٤) . يقول عنه النووى إنه من مشهورى الصحابة ، وروى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مأئنا حديث وخمسون حديثا ، روى له البخارى منها خمسة ، ومسلم ثلاثة . وروى عنه رجاء بن حيوة ، وخالد بن معدان ، ومحمد بن زياد ، وسليمان بن حبيب ، وسليم بن عامر ، وشرحبيل بن مسلم ، وشداد أبو عمار ، وابو سلام ممطور الحبشى ، والقاسم أبو عبد الرحمن الدمشيقى ، وسالم بن أبى الجعد ، وأبو ادريس الخولاني وغيرهم(٥) .

وروى أبو أمامة صند َى بنعجلان قال : لما نزل قول الله تعالى : « لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة . . . » قلت : يا رسول الله ،

<sup>(</sup>١) انظر السيرة النبوية لابن كثير ، ج ٢ ص ١٨١ .

<sup>(</sup>٢) يروى المهاجرون أن أول من دفن فيها هو عثمان بن مظمون . الطبقات ١٤١/٢ القسم الثاني .

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ، ج ۲ ص ۳۹۸ .

<sup>(</sup>٤) العقد الفريد ، ج ٣ ص ٣٠٠ طبعة النجارية .

<sup>(</sup>٥) تهذيب الاسماء واللغات ، ج ٢ ص ١٧٦ .

انا مهن بايعك تحت الشجرة . هاجابه الرسول قائلا : انت منى ، وأنا منك (۱) . وتروى السيرة أن النبى صلوات الله وسلامه عليه أرسل كتيبة لتجاهد في سبيل الله عسز وجسل ، وكان فيها أبو أمامة صدى بن عجلان ، فذهب إلى رسول الله وقال : يا رسول الله ، ادع الله لى بالشهادة . فقال الرسول : اللهم سلمهم وغنهم ! (۲)

من يدرى ، لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأبى امامة مسع رفاقه هذا الدعاء ، ليبقى هذا العمر الطويل المبارك المحشود بالسعى والعمل والنضال ، فإن التاريخ يحدثنا بأن صدى بن عجلان قد عاش ما يقارب المائة ، أو يزيد عليها ، وصلوات الله وسلامه على نبيسه القائل : « خيركم من طال عمره وحسن عمله » .

وقد شهد أبو أمامة الباهلى معركة « اليرموك » المشهورة ، مع عبادة بن الصامت (٣) . وكذلك وجهه يزيد بن أبى سغيان إلى أرض فلسطين - ردها الله على العرب والمسلمين - فقام أبو أمامة صند - بن عجلان بذلك (٤) .

ومما يدل على مكانة صدى ان سليمان بن حبيب المحاربي قال : دخلت مسحد حمص ، فإذا مكحول وابن أبي زكرياء جالسان ، فقال مكحول : لو قمنا إلى أبي امامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأدينا من حقه ، وسلم منه . فقمنا جميعا ، حتى أتيناه ، فسلمنا عليه ، فرد السلام ، ثم قال : إن دخولكم على رحمة ، وحجة عليكم ، ولم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء أشسد خوفا على هذه الأمة من الكذب والعصبية ، ألا وإنه أمرنا أن نبلغكم ذلك عنه ، ألا وقد فعلنا ، فأبلغوا عنسا ما بلغناكم (٥) .

ومن الاحاديث التى رواها أبو أمامة صدى بن عجلان ما رواه غضال بن جبيرة \_ أو غضل بن جبير \_ قال : سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : سسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اكفلوا لى بست أكفل لكم بالجنة : إذا حدث أحدكم غلا يكذب ، وإذا أوتهن غلا يخن ، وأذا وعد غلا يخلف ، غضوا أبصاركم ، وكفوا أيديكم ، وأحفظوا غروجكم » (١) .

ومن الاحاديث التى رواها صدى أيضا قول رسول الله عليه الصلة والسلام : « لا يعذب الله قلبا وعى القرآن » والمعنى ــ كما يذكر ابن الاثير في النهاية ــ أي عقله أيمانا به وعملا بهديه وأمره ، وأما من حفظ الفاظ القرآن

<sup>(</sup>۱) الاصابة في تبييز الصحابة ، ج ٢ ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) الرجسيع السسابق ، ص ١٦٧ .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ، ج ٣ ص ٤٠١ . وانظر تفاصيل المحديث عن معركة البرموك في كتاب (( فدائيون في تاريخ الاسلام ، ص ١٩٥٧ ..

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ، ج ۲ ص ۲.۱ .

<sup>(</sup>٥) أسد الفابة ، المجلد الثالث ، ص ١٦ طبعة دار الشعب .

<sup>(</sup>٦) المرجسع السسابق ، المجلد السادس ، ص ١٧ .

وضيع جدوده والعمل به ، فإنه لا يكون واعيا له كما أراد الحديث الشريف(١) .

وقسد سكن صدى في مصر حينا من الزمن ، ثم انتقل منها غسكن مدينة حمص من بلاد الشيام ، وهناك في الشيام انتشر علمه ، وتلقى عنه اهسلل الشيام مروياته في الحديث ، وذاعت بينهم ، ولذلك يقول صاحب « اسد الغابة » في ترجمته : « وكان من المكثرين في الحديث ، واكثر حديثه عند الشياميين »(٢) .

وكان أبو أمامة صدى بن عجلان من أنصار الامام على رضى الله عنه وكرم الله وجهه ، وكان أبو أمامة في جانب الامام على في موقعة صفين التي وقعت أحداثها الدامية سنة ست وثلاثين للهجرة .

وطالت حياة صدى وامتد عمره ، حتى جاوز المئة بست سنوات ، وروى الذهبى مؤرخ الاسلام عن صدى أنه قال : « كنت يوم حجة الوداع ابن ثلاثين سنة » . فيكون عمره مائة وست سنين (٣) .

وغي رواية أخرى أنه مات وعمره إحدى وتسعون سنة (٤) .

وكما اختلفوا في عمره اختلفوا في سنة وفاته ، فروى انه مات سنة إحدى وثمانين ، وهذه رواية « اسد الغابة » ، وروى انه مات سنة خمس وثمانين وتلك رواية « العبر » ، وروى انه مات سنة سنة وثمانين ، وقد جاء هذا في « اسد الغابة » وغيره ، وروى انه مات سنة سبع وثمانين ، وتلك روايـــة « البداية والنهاية » لابن كثير (٥) .

وقد رووا انه كان آخر من توغى بالشسام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكنهم اختلفوا فى هذا أيضا ، ولذلك يقول صاحب «أسسد الغابة » عنه : « وهو آخر من مات بالشسام من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فى قول بعضهم » ، وإنها قال هذا لأن هناك رواية أخرى تقول إن آخر من مات من صحابة رسول الله فى الشام هو عبد الله بن بسر \_ أو بشر \_ رضوان الله على الجميع(٦) .

ودفن أبو أمامة صدى بن عجلان الباهلي في قرية « كفر نفد » وهي من قرى حمص في بلاد الشمام ، رضوان الله تبارك وتعالى عليه .

<sup>(</sup>۱) النهاية في غريب الحديث والاثر ، ج ه ص ٢٠٨ طبعة الحلبي .

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ، المجلد السادس ، ص ١٦ طبعة دار الشعب .

<sup>(</sup>٢) العبر في اخبار من غير ، ج ١ ص ١٠١ طبعة الكويت .

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب على الاصابة ، ج ٢ ص ١٩١ .

<sup>(</sup>o) أنظر اسد المغابة ، المجلد المثالث ، ص ١٦ ، والمبر ، ج ١ ص ١٠١ . والبداية والنهــاية ج ٩ ص ٧٢ طبعة السـمادة .

<sup>(</sup>٦) الاستيعاب على هامش الاصابة ، ج ٢ ص ١٩١ .

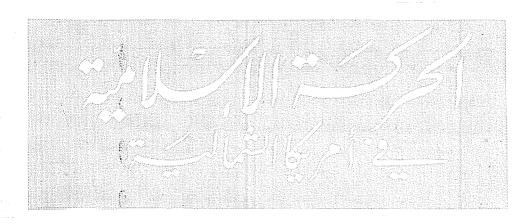

## مًا فيها وك ا فرها والفرورة الماكت

## اولا: مقدمة عن امريكا وسكانها:

المريكا بلاد واسعة شاسعة ، غنية بمعادنها وخصوبة أرضها وسسسائر موارد الثروة بها ، وتسمى بالعسسالم الجديد لأن العسسالم القديم لم يعرفها الا منذ وصل اليها ( كرستوفر كولومبوس ) في عام ١٤٩٢ « العام الذي طرد فيه المسلمون من اسبانيا بالاسف طردا نهسائيا » ، ثم تبع ذلك رحلات عديدة أدت الى التأكد من أن ما اكتشفه كولومبوس ومن تلاه لم يكن الساحل الغربي لشبه المارة الهندية كما كانوا يظنون أول الأمر ، بل كان السسساحل الشرقي لقارتين ، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية .

وقد أقبل المفامرون من بلاد غرب أوروبا على الهجرة الى العالم الجديد تدريجيا ونشأ عن ذلك قيام دول عديدة في العالم الجديد ، أهمها الولايات المتحدة وكندا في أمريكا الشمالية ، ويبلغ سكان الولايات المتحدة مدينة (واشنطون) نسمة ، وسكان كندا ٢١ مليونا ، وعاصمة الولايات المتحدة مدينة (واشنطون) ولكن بها مدنا كثيرة يبلغ عدد سكان كل منها الملايين مثل مدينة نيويورك وشيكاغو وفيلاديلفيا ولوس أنجلس وسان فرانسيسكو وديترويت وكليفلاند ومنيسوتا وهيوستون ، أما كندا فعاصمتها (أتوا) وبها كذلك مدن كبرى مثل تورونتو ولندن وويندزر بولاية (أونتاريو) .

ولقد كانت الحياة لأنواج المهاجرين الأولين شاقة للغاية ، حيث تعرضوا لمختلف الأجواء والعواصف الثلجية وامواج الحرارة والطبيعة القاسية المريرة دون أن يكون لديهم في ذلك الوقت المبكر من الوسائل العلمية ما يخفف من حدة الطبيعة وغوائلها ، فتعرضوا للأمراض الفتاكة ، ولقي الكثير حتفهم ، ولكنهم

## ارْ الله المالية المال

كانوا مكافحين مغامرين فنتج عن جهودهم وكفاحهم المرير تدريجيا التقدم العلمى والاكتشافات المختلفة التى خففت على السكان الكثير من قسسوة الطبيعة ، وجعلت من المدن الامريكية ومنازلها وطرقها وسياراتها وقاطرتها وطائراتها وما زود به كل من هذه الوسائل من عوامل الراحة والتخفيف والتيسير ما جعل الحياة بأمريكا نموذجا للحياة الطيبة الكادحة الناجحة .

## المهاجرون الأولون الأمريكا

كانت أفواج المهاجرين الاولى وافدة من بلاد غرب أوروبا كما ذكرنا من قبل ، وقد قدموا بتجاربهم وتقاليدهم وحضارتهم وثقافتهم وأديانهم ، فكانت المسيحية على مختلف مللها هي الدين الغالب على البلد ، فبنيت الكنائس وشيدت الكاتدرائليات .

ولكن هؤلاء المهاجرين الأولين الذين استقروا بأمريكا لمسوا الحاجة الى اليد العاملة لتساعدهم في غلاحة الأرض فجلبوا الملايين من بلاد غرب افريقيا واسترقوهم واستخدموهم كالأنعام وقطعوا الصلة بين أجيالهم وماضى اسلافهم ، وكانت معاملة الرجل الأبيض لهؤلاء الملونين الافريقيين بأمريكا اتمسى معاملة للعبودية في التاريخ ، مما نجد اثره اليوم في كراهية الزنوج الامريكيين للعنصر الاوروبي الأبيض ومبالغة بعض زعمائهم في تمجيد العنصر الاسود واحتقار من سواه ، وبهذه المناسبة نذكر أن الزنوج لا يحبون أن يطلق عليهم هذا الاسم ويؤثرون تسمية أنفسهم ( الافريقيين الامريكيين ) .

وبالاضاغة الى العنصر الاوروبي الأبيض الغالب بين الامريكيين والعنصر

الزنجى الاسود ، فقد هاجرت طوائف اخرى الى البلاد ، جاء بعضها من أمريكا الجنوبية ممن قدم من قبل من شبه جزيرة ايبيريا ( البرتغال واسبانيا ) ، كما قدمت افواج من الصينيين واليابانيين وافواج من بلاد شرق أوروبا ، ومن أهم هؤلاء اليهود الذين جاءوا أفواجا وكونوا لأنفسهم تجمعات محلية في مختلف المدن الصناعية الكبرى واسسوا معابدهم وعملوا على تنمية ثرواتهم واعداد ناشئتهم وتوحيد صفوفهم حتى أصبح اليهود أقوى عنصر في سكان الولايات المتحدة اقتصاديا واعلاميا وسياسيا .

وعلى حسب الاحصائيات الأخيرة يتكون سكان الولايات المتحدة كما يلى :

اوربیون : ۲۰۱۲ ملیونا زنوج : ۳۲ ملیونا یهود : ۲ ملیون صینیون ویابانیون : ۲٫۶ ملیون هنود حمر : ۲/۲ ملیون

أما العرب فقد بدأت هجرتهم الى الولايات المتحدة فى النصف الأخير من القرن التاسع عشر ، وقد طاب المقام لكثير منهم وغلب عليهم العنصر المسيحى بصغة خاصة ، وبالرغم مما يقال أن تعدادهم يبلغ المليون حاليا فليس لهم نفوذ واضح فى البلاد .

## الهجرة الاسلامية

#### ثانيا:

وقد يتساءل : أين المسلمون اذن من هؤلاء .. ؟ ومتى وكيف حضروا المي هذه البلاد .. ؟

المرحلة الاولى: « العقد الأول والثاني من القرن الحالي »:

لم يبادر المسلمون الى الهجرة الى امريكا قبل بداية القرن الحالى ، ويظهر أن ما أسبع الله عليهم من بركات في بلاد الاسلام ، ثم بعد أمريكا الشاسسع عن بلادهم وأنه لا يتيسر للمسلم أن يعيش عيشة اسلامية كاملة بين أهلها من غير المسلمين قد صرفهم عن الهجرة أول الأمر ، ولكن بعد أن تيسرت وسائل السفر باختراع السفن التجارية عابرة المحيطات بدأ أفراد قلة من المسلمين مي السنوات الاولى من القرن الحالي يفدون فرادى الى شوطيء أمريكا ، وقد تفرق هؤلاء الأفراد في البلاد ، ولم يعرف بعضهم الآخر في أكثر الاحيان ، واشتغلوا بالارتزاق في الغالب عن طريق التجارة المتواضعة المتجولة ، فكانوا يحملون بضائعهم ويمرون بها على المنازل ليعرضوها على سكانها ، وكانوا ينتقلون من بلد الى آخر ويلاقون مى ذلك الارهاق والشدائد ، وقد ذاب أكثر هؤلاء مى المجتمع الامريكي ، ولقى السكثير حتفه و و ورى دون أن يدرى عنسه أحد من اخوانه المسلمين الذين لم يكن لهم وحدة تجمعهم ولا مسجد يأويهم ولا عالم يرشدهم ، والقليل منهم من حرص على دوام الاتصال ببلده وتزوج من ذويه ، وبعض هؤلاء أمد الله في عمرهم وكافأهم على كفاحهم فغدوا من أصحاب الثروات الطائلة وأسسوا عائلات اسلامية كريمة ، ولكن عدد هؤلاء من المسلمين قليل ويعد على أصابع اليد الواحدة . المرحلة الثانية: « العقد الثالث والرابع من القرن العشرين » :

ثم حدث بعد الحرب العظمى الأولى أن سلطع اسلم أمريكا وازدادت سمعتها وكثر تبادل المصالح بينها وبين العالم الخارجى ومن بين ذلك بلاد العالم الاسلامى ، وعرف الناس عنها الحرية والعدالة وكثرت أبواب الرزق للمغامرين الكادحين ، فأغرى ذلك الكثير بالهجرة من شتى بلاد العالم الاسلامى ، كما حدا بالكثير من ضحايا الانقلاب الشيوعى في روسيا من المسلمين الى الهجرة كذلك الى هذه البلاد ، وبعبارة أخرى بدأت الهجرة الاسلامية الى أمريكا تزداد بشكل محسوس في العقد الثالث والعقد الرابع من القرن الحالى ، وساعد على ذلك تحسن وسائل السفر البحرية والجوية ، فتكونت بذلك جاليات عدة عربيسة وتركية وغيرهما في عدد من البلاد التجارية والصناعية الكبيرة .

ومي أثناء الفترة المذكورة بدأ الاسلام يكسب أتباعا من بين السكان الامريكيين أنفسهم ، أما نتيجة الاتصال بالجاليات الاسلامية المهاجرة — ولكن كان هذا نادرا — وأما نتيجة جهود أفراد محليين وخاصة من بين الزنوج الذين وجدوا في اعتناق الاسلام رجوعا الى دين آبائهم الذين جلبوا رغم أنفهم الى هذه البلاد واستعبدوا وتنصروا غير دارين عن دين اسلافهم وماضيهم ، قد سافر بعض هؤلاء قصدا أو وجد اثناء الحرب ببعض البلاد الاسلامية مثل المغرب وعاش بها فترة ، ثم عاد لينادى باعتناق الاسسلام ، ولكن كان ادراك هؤلاء للاسلام سطحيا ، وكان حماسهم للدين مخلوطا بعواطف عنصرية وسياسية ، لذلك انحرف بعضهم في اتجاهاته ، بل ادعى بعضسهم النبوة لنفسه وخلط وزاد .

# نشأة الجمعيات والهيئات الاسلامية في هذه الرحلة

ونتيجة لزيادة عدد المسلمين في العقدين الثالث والرابع من القرن الحالي عن طريق الهجرة وعن طريق اعتناق الاسلام وخاصة بين التجمعات الملونة قام عدد من الجمعيات الاسلامية ، اتخذت في الواقع السحكالا وطنية بين المهاجرين ، وغلب عليها الخلط والانحراف بين الملونين المحليين ، فقامت جمعيات من العناصر التركية المختلفة المهاجرة من روسيا وبلاد أوروبا كان أهم نشاطها احياء الاعياد والمناسبات الوطنية والحفاظ على التقاليد القومية بين الناشئة ، وقامت جمعية الشباب العربي التي كانت ذات حساسية للحركات القومية وخاصة في سوريا وبلاد شمال أفريقيا فكانت تؤيدها بشتى الوسائل ، كما قام عدد من النوادي بين المهاجرين كنادي الملايو وأندونيسيا في نيويورك ، وكان هؤلاء على العموم يحيون بخاصة عيد الفطر وعيد الأضحى ، وكانت مناسبة العيد هي اهم عامل مشترك في نشياطهم .

اما بين الزنوج فقد قامت جماعة اسلامية برئاسة (درو على) الذى زعم الله من اصل عربى مراكشي بعد أن عاد من مراكش ، واسس ما سماه ( المعبد العلمي المراكشي ) ولكنه خلط واتي بكتاب صغير وسماه ( القرآن ) ، وبوفاته في عام ١٩٣٠ تفرق أتباعه واعتنق الكثير منهم دين الاسلام الصحيح ، ولم يبق منهم على مبادئه حتى الآن الا نفر قليل ، كما قام بين الزنوج أيضا في أعقاب تلاشي حركة (درو على) حركة أخرى تزعمها ولا يزال يتزعمها حتى الآن السيد ( البحة بول ) الذي سمى نفسه ( البحة محمد ) وزعم أنه نبى وأن الله أسود ( أستغفر الله ) وأن الرجل الأسود هو أصل العالم وأفضله ، وهو الله وخلق الله ( هكذا ! ) فعمر الرجل الأسود ملايين السنين أما الرجل الابيض فقد خلقه رجل أسود شرير يسمى ( يعقوب ) قام بتجارب انسانية نتج عنه الرجل

القوقازي الأبيض الذي انتزع السلطان من الرجل الأسود وساده واستعبده ولكن الى حين ، وقد حان الوقب لبعث الرجل الأسود على الارض واستعادة مجده ، غالرجل الابيض مخلوق بيد رجل أسود لا بيد الله ( هكذا! ) وعمره ستة آلاف سنة فقط ، ( والبعث ) عنده معناه اعادة مجد الرجل الأسود على الارض ، وينكر أن يكون هناك بعث بالمعنى الذى نعرفه ويزعم أن الله نزل عليه عام ١٩٣٠ في صورة رجل يسمى ( فرد محمد ) وعلمه الرسالة لمدة ٣ سنوات و } اشمهر وأنه هو سيد المرسلين وخاتمهم وأن رسالته استجابة لدعوة ابراهيم واسماعيل الواردة في القرآن الكريم: « ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ( زنوج امريكا ) يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لغى ضلال مبين » وأى ضلال وخسران أشد وأعظم مما كان عليه زنوج أمريكا ؟ يسمى السيد ( اليجة محمد ) جماعته ( أمة الاسلام ) ويسميها الناس هنا ( المسلمين السود ) ، ويؤدى ذلك الى خلط كبير في تفهم حقيقة الاسلام ، ولكن من انضل ما حققته هذه الحركة أنها انتشلت عددا كبيرا من المجرمين وخريجي السحون ومدمني المخدرات وأصلحتهم 6 فهي تحرم بشحدة تعاطي المخدرات والدخان والخمور ، كما تشدد على الطهارة والعفة وتلزم النساء بارتداء ملابس بيضاء طويلة تغطى الرأس والبدن كله الى الارض ، وتعمل على اصلاح اتباعها ماديا وقد مضى على تأسيسها حاليا اربعون عاما ، وتعتبر أكبر وأقوى حركة تستظل تحت اسم الاسلام في أمريكا ٠٠

والى جانب هذه الحركات الانحرافية بين الزنوج الذين نزعوا الى الاسلام كحركة تحريرية نجد غير قليل منهم ينزعون الى اتباع المعتيدة الاسلامية السليمة والأخذ بتعاليمه الصحيحة والمواظبة على مراسيم العبادة من صلاة وصيام وزكاة وحج ، وقامت لهم جمعيات نشأ بينهم زعامات وأسست لهم مؤسسات ، وكان من بينهم اعداد مخلصون في خدمة الله ودينه ، حريصون على الاستفادة والاستزادة والاسترشاد ، وكان من بينهم من خلط الى ذلك نوعا من التعصب ضد المهاجرين وخاصة من ينافسهم في الزعامة الدينية ، ومن صفات بعضهم العنجهية والغرور والسفه في بعض الاحيان .

## المرحلة الثالثة: « العقدان الخامس والسادس من القرن العشرين » :

كان هذا هو الوضع عند قيام الحرب العظمى الاخيرة ، وكان من آثار هذه الحرب اختلاط امريكا بالعالم الخسارجي على نطاق اوسسع وصحب ذلك تحسن كبير في وسائل السفر وتقدم وسائل الاعلام مما ادى الى زيادة كبيرة في المواج المهاجرين من شتى البلاد الاسلامية كما ازداد عدد السسسفارات الاسلامية لدى الحكومة الامريكية باستقلال الكثير من بلاد العالم الاسلامي ، كما اتسع تبادل المنافع بين الحكومة والشركات الامريكية من جانب ، والبلاد والشعوب الاسلامية من جانب آخر ، ثم كانت الانقلابات الشيوعية في كثير من بلاد شرق أوروبا مما ادى الى مزيد من الهجرة الاسلامية الى أمريكا من هذه البلاد . . كل هذا زاد في عدد المسلمين المهاجرين كما زاد في عدد المسلمين المحليين ويسر الى حد ما وجود المؤلفات الاسلامية الانجليزية فبدأ عدد الذين المحلين ويسر الى حد ما وجود المؤلفات الاسلامية الانجليزية فبدأ عدد الذين عنات قيادة اسلامية رشيدة ، ولم تكن المؤلفات الاسلامية تفي بالمطلوب ، ولم على الوجه المالوف ، .

ادى ازدياد عدد المسلمين الى الشعور بهذا النقص وعظم احساسهم به خاصة عند الأزمات كالوغاة ، والمناسبات الخاصة كالزواج ، فأين من يستطيع القيام بمراسيم الجنازة . . ؟ وأين المسجد الذى يؤوى اليه . . ؟ وأين المقيرة الاسلامية ليدنن بها . . ؟ وأين المرشد العالم المؤهل ليعقد قران الشسبان والشابات من المسلمين . . ؟

# قيام المراكز الاسلامية اثناء هذه المرحلة

وقد قوى هذا الشعور بصفة خاصة لدى المهاجرين في شستى المدن الصناعية والتجارية الكبرى فأدى الى الرغبة في انشاء مؤسسات اسسلامية تكون المهمة الاولى لها انشاء مسجد يؤوى المسلمين في صلاتهم واجتساعاتهم ويعين له امام أو مدير من العلماء ذوى المؤهلات المعتبدة المعروفة ، واسست جمعيات سمت نفسها في الغالب (جمعية المسجد بمدينة كذا) ، حدث ذلك بصفة خاصة في مدينتي نيويورك ، وواشنطون ، وتألفت كل جمعية من عدد من زعماء المسلمين المحليين من شتى الجنسيات ، وعملت كل جمعية من عدد من التبرعات من بين المسلمين المحليين ومن الخارج اذا استطاعوا ، وأصبحت فكرة بناء مسجد حلما وهدفا لكل جمعية ، وكان أنجح هذه الجمعيات جمعية مدينة واشنطون بفضل ضم جهود السفراء المسلمين الى جهود الزعماء المحليين ، وأشر توجت جهود المسلمين في نيويورك بشراء منزل صغير خصصت احدى قاعاته الصلاة ، كما قام مسجد بمدينة ديترويت ، ثم ظفرت بعض المؤسسات كالركز الاسلامي في واشنطون باعارة مدير من خيرة العلماء يشرف على اعمال المركز الاسلامي في واشنطون باعارة مدير من خيرة العلماء يشرف على اعمال المركز الاسلامي في والدينية ، وأهم نشاط هذه المراكز الاسلامية ما يلى:

1) جمع شنات الجالية الاسلامية في المنطقة .

ب) توجيههم وتوعيتهم دينيا .

ج) تيسير مكان للصلاة وخاصة لصلاة الجمعة واجتماعات أيام الآحاد وفي المناسبات .

د ) تنظيم دروس دينية مناسبة للأطفال المسلمين أثناء عطلة الاسبوع .

ه ) تكوين غئة من المتطوعين لتجهيز الموتى من المسلمين .

و ) العمل على تونير مقبرة خاصة لدغن المسلمين . ز ) الاجابة على الاسئلة التي ترد من شتى الجهات عن الاسلام وحضارته .

ط) عقد قران السلمين والفصل مي قضاياهم عند الاختلاف .

ولكن هل نجحت المراكز الاسلامية في أداء رسالتها . . ؟ سنحاول معالجة ذلك فيما يلي :

# الرحلة الرابعة : « العبد الأخير من القرن الحالي » :

اهم مظاهر هذه المرحلة ما يلى :

اولاً: كثر عدد المهاجرين الى أمريكا وكذا عدد القادمين اليها من البلاد الاسلامية بصفة مؤقتة لغرض أو لآخر كالعمل بالمؤسسات الدولية والسفارات والمتاسبات الاسلامية والمكاتب التجارية ، أو للدراسسة بجامعات أمريكا

ومعاهدها . وقد ازداد عدد المهاجرين بصفة خاصة من غلسطين عند قيام اسرائيل ، كما ازداد عدد القادمين من مصر بعد حرب عام ١٩٦٧ .

ثانيا: كثرت نسبة من يعتنق الاسلام من المحليين بصفة خاصة محسوسة واشتدت رغبة الكثير من القراءة عن الاسلام ومبادئه وتعاليمه ، وذلك بفضل مجهود بعض العاملين بالمراكز الاسلامية من جانب ، وبسبب كثرة الاحتكاك بين القادمين من المسلمين وجيرانهم من جانب آخر ، وبفضل رغبة الكثير من الملونين في اعتناق الاسلام الذي يرون فيه رجوعا الى حضارتهم الاصلية .

ويقدر عدد المسلمين حاليا بأمريكا الشمالية بربع مليون نسمة ، ولكن لم يتم الى الآن للأسف عمل احصائية معتمدة عنهم ، لذا يدعى بعضهم أن عددهم اكثر من هذا بكثير ويزعم بعضهم أنه دون ذلك .

ثالثا: قوى الشعور بالحاجة الى ضم الجهود والعمل على مستوى الدولة ، لا على مستوى المدينة أو الولاية غقط ، فان نشاط المراكز الاسلامية ما عدا المركز الاسلامي بواشنطن مي يقتصر على العمل في حدود المنطقة التي توجد بها غالبا ، وكان قد قام اتحاد بين الجمعيات والهيئات الاسكامية عام ١٩٥٢ ليضم جميع الجمعيات والمؤسسات الاسلامية بالولايات المتحدة وكندا ، فقوى نشاطه في العقد الاخير ، كما قام في عام ١٩٦٣ اتحاد جمعيات الطلاب المسلمين بالولايات المتحدة وكندا .

رابعا: كثر عدد الجمعيات الاسلامية بسبب وجود عائلات اسلامية بينهم الأطباء والمهندسون وذوو ألمهن المختلفة بكثير من المدن الصغيرة والكبيرة ، فكلما وجد عدد من العائلات أنشسأوا جمعية اسلامية وتطلعوا لبناء مسجد وشرعوا في جمع التبرعات من شتى النواحي ، بل قد تجد في المدينة الواحدة أكثر من جماعة اسلامية واحدة ، وقد يعكس ذلك مظهرا غير طيب ، او قد يعنى تنافسا على الزعامة أو ميلا الى العنصرية ، ولكن لا بأس ، فمهما كان الهدف واحدا ولم تكن هناك خصومات فلا بأس بهذا التعدد اذ قد ييسر اقامة الشعائر في أكثر من مكان واحد .

وهنا يتكرر السؤال: الى أى حد نجحت هذه الجمعيات والمؤسسات والمراكز الاسلامية في اداء رسالتها . . ؟

وقبل أن نجيب على هذا السؤال نود أن نوضح ما هو الوضع الحقيقى لهذه المؤسسات ، فأكثرها موجود على الورق ، ويجتمع أعضاء الجمعية في بيت أحدهم ، وليس للجمعيات في كثير من الأحيان مقر معين أو مكاتب ثابتة أو موظفون متفرغون مسؤولون ، لذلك نجد أن نجاح أي من هذه المؤسسات متوقف على نجاحها في بناء مكان أو شراء منزل يكون مقرا لها ولنشساطها وتعيين موظفين ثابتين بهسا ، وأهم هذه المؤسسات التي نجحت في هذا السبيل فاستطاعت أن تؤدى أكثر الخدمات على الاطلاق المركز الاسلامي في واشنطون ، ثم يليه عدد من المراكز كذلك ، كبعض المؤسسات في ديترويت وفي نيويورك وفي لوس أنجلس وفي سان فرانسسيكو ، كما أن لاتحاد الطلاب المسلمين نشاطا ملموسا ناجحا الى حد كبير بفضل عدد من المخلصين المضحين من الطلاب .

وأهم ما تحققه هذه المراكز والمؤسسات الاسلامية ، وعلى رأسها المركز الاسلامي في واشتطون ، ما يلي :

**أولا:** طبع المصحف الشريف ومعه ترجمة وتعليقات مفيدة باللغة الانجليزية وتوزيعه .

ثانيا: طبع بعض الرسائل المفيدة في موضوعات اسلامية مختلفة وتوزيعها المحان .

ثالثا: تيسير بعض الكتب الاسلامية الاخرى المفيدة وبيعها تيسيرا للقارىء واستفادة مالية للمركز .

رابعا: توعية الألوف من الزائرين بفضل الاسلام وصلاحية مبادئه .

خامسا: الأخذ بيد الراغبين في اعتناق الاسلام وتلقينهم الشمهادة وتسجيل اسمائهم ومساعدتهم بكل الوسائل المكنة .

سادسا: اعانة المسلمين على المحافظة على الشيعائر واحياء المواسم الدينية واصدار تقويم سنوى به التواريخ الاسلامية ومواتيت الصلاة اليومية .

سابعا: اداء المحاضرات في شتى الموضوعات الاسلامية وما له صلة بها في أي مكان في طول البلاد وعرضها .

ثامنا : عقد الزواج بين المسلمين .

تاسعا: العمل على فض المنازعات والصلح بين العائلات الاسلامية . عاشرا: تنظيم دراسة اسلامية للاطفال المسلمين وتيسير كتب مسطة تتناسب مع مستواهم .

حادي عشر : مواساة المنكوبين والاشراف على تجهيز الموتى ودفنهم بالمتبرة الاسلامية .

. ثانى عشر: الرد على ما يثار ضد الاسلام من شبه واتهامات . « ولا ننسى أن نشير في هذه المناسبة بفضل تعاون الحكومات الاسلامية

وبعض أعضاء الجالية الاسلامية من أهل الخير » .

وبعض المصاد المسلم المادرة الى التفاؤل ، فلا يزال هناك نقص كبير الكننى احذر القارىء من المبادرة الى التفاؤل ، فلا يزال هناك نقص كبير وأخطار عظيمة تهدد مستقبل الاسلام والمسلمين ، ولا أود أن أطيل على القارىء فأتحدث عن المشاكل والمصاعب الكثيرة التى تعتورنا وتضع العراقيل أمامنا ، ولكننى سأقتصر على شرح مشكلتين جوهريتين ، وأرجو القارىء الكريم أن يضم جهوده الى جهودنا ويتعاون معنا من أجل وجه الله في التغلب عليهما ، وهذا في الواقع ما أهدف اليه من كتابة هذا المقال وتوجيه هذا النداء .

الشكلة الاولى: هى مستقبل الناشئة الاسلامية التى تتعرض السسموم المغرضة والأهواء الالحادية ومساوىء البيئة البعيدة عن الاجواء الاسلامية وسيصدم القارىء — كما صدمت — اذا سمع اننى كثيرا ما التى شبابا من أب مسلم أو أبوين مسلمين يذكرون فى جرأة وصراحة أنهم من أتباع ملة أو أخرى من الملل المسيحية أو أنهم لا يلقون بالا للدين ولا يهمهم أمره ، وكل ما يعرفون أن أباهم مثلا كان مسلما ، وكثيرا ما أتعرف على مسلم مسن رق قلبه ويأسف

غؤاده ويتقطع كبده لأن ابنه أو ابنته يتبع أو تتبع دينا آخر ، كل ذلك سببه أما عمل الأم غير المسلمة أو أهمال الوالدين اللذين شغلهما ويشمسعلهما الدولار والسعى وراء الرزق ، أما مدرسة العطلة الاسمسبوعية التى يعقدها بعض المراكز الاسلامية غانها لا تجدى الا قليلا ولا تسد الا غراغا يسميرا ، أن من يواظب على الحضور للمدرسة نسبة ضئيلة جدا من أولاد المسلمين نظرا لبعد المسافات ، ثم وقت الدراسة بها ساعة أو ساعتان اسبوعيا ، وأكثر من يقوم بالتدريس غيها من غير الضليعين غى الدين ، ثم أن الطالب لايمارس غالبا في بيته ما يتعلمه في مدرسة المركز مرة كل أسبوع ، وعلى هذا فان الآلاف من الناشئة الاسلامية ضائع أن لم يتداركهم الله تعالى وتتضافر جهود المسلمين لانتاذهم .

امالشكلة الثانية: نهى ان وقت مدير المركز وجهده محدود ولا يتيسر له مجال الاطلاع على كل ما ينشر او يعرض أو ما يقال عن الاسلام كل يوم ، ويعلم القارىء أن الآلاف من المدن هنا تصدر صحفا محلية الى جانب الصحف الكبرى ، بل قد يوجد بالمدينة عدد من الصحف والمجلات ، وينشر يوميا عدد من الكتب قد يرد ذكر الاسلام في كثير من صفحاتها ، كما أن لكل منطقة محطات اذاعية وقنوات تلغزيونية ، كما أن كثيرا من الانفلام التي تعرض على شاشة المسرح أو على شاشة التلفزيون تتعرض للاسلام والمسلمين ، وهكذا يتغذى الملايين من الناشئة والشباب والكبار مما يكتب وما يسمع وما يشاهد كل يوم ، الملايين من الناشئة والشباب والكبار مما يكتب والمسلمين ، فمن أين لامام مرهق وفيه سموم وعدوان على الاسلام والعرب والمسلمين ، فمن أين لامام مرهق بأعمال ادارية ودينية واجتماعية يوميا أن يدرى عن كل ما يقال . . ؟ وكيف يتأتى له بجهده الضئيل المحدود أن يصل وحده الى هؤلاء الملايين من ضحايا الكيد للاسلام والمسلمين . . ؟

أيسوغ أن يسكت المسلمون في شتى الاقطار عن ذلك ويتراخوا ويتركوا المجال مفتوحا على مصراعيه لعدو الدين اللئيم ومعه مقوماته وعدته وصحفه وخبثه .. ؟ أيليق بنا أن نصم آذانا ويعكف كل منا على صالحه ويلقى الحبل على الغارب .. ؟ أننا مسؤولون أمام الله وأمام ضميرنا وأمام الأجيال ، الاقد بلغت ، اللهم غاشمهد ..!

ولكن ما هو الحل الذي المترحه لمواجهة هذه التحديات .. ؟

# 

داخلية كاملة تزود الطالب بالدراسات الابتدائية والثانوية كلها بحيث تكون معتمدة من جانب السلطات التربوية الامريكية ، ويضاف الى برامجها الدراسات الاسلامية ولغات المسلمين من عربية وغارسية وتركية وملاوية وأردية لن يشاء من الطلاب ، على أن تنشأ المدرسة على مساحة واسعة غي ريف قريب من احدى المدن الهامة كمدينة واشنطون بحيث يتيسر بناء مساكن للطلاب والطالبات بها ومساكن للأساتذة والمدرسين من ذوى المؤهلات المعتبرة ، بالإضافة الى الفصول الدراسية وقاعات المحاضرات والمعامل ومساحات كافية للنشاط الرياضي للطلاب ، كما يجب أن تزود بمكتبة مناسبة .

بذلك يتيسر الأولياء الأمور الذين تفصل بينهم المئات والآلاف من الاميال من احضار أولادهم للمدرسة الاسلامية للاقامة بها أثناء الغصول الدراسية في جو دراسي اسلامي ، على أن تنظم برامج الدراسة بحيث تتلاءم مع مواعيد الصلاة اليومية التي يجب أن ينشأ الطلاب على المواظبة على أدائهسا مع

اساتذتهم ، ويمرن الطلاب على مراعاة الشعائر الاسلامية ، وتنظم لهم برامج ثقافية في أوقات الفراغ يشترك فيها ممثلون من مختلف الدول الاسلامية لتصل الطلاب ببلاد الاسلام وتقاليدها ، وبذلك ينشأ هؤلاء الطلاب في جو اسلامي طيب ويرجى أن تبرز من بينهم قيادة اسلامية رشيدة بأمريكا نأمل أن يكتب الله على يدها صالح الاسلام والمسلمين في شتى الاقطار .

أيعز على أمة الاسلام أن تنشىء مدرسة اسلامية على الوجه المذكور مهما تكلفت من ملايين الدولارات . . ؟ وهل يعلم القارىء أنه الى جانب المدارس المحكومية بأمريكا توجد مدارس خاصة لجميع الملل المسيحية واليهودية . . ؟ ومدارس خاصة للجاليات الصينية . . ؟ واليابانية . . ؟ والبورتوريكو . . ؟ كما أن جماعة السيد اليجة محمد الوارد ذكره أول المقال اسست مدارس خاصة في كل فرع من فروعها لتعلم فيها مبادئه . . ؟

أما عن معالجة المشكلة الاخرى وهى ، ما يدعى ضد الاسلام ويرمى به المسلمون صباح مساء ، ففى رأيى أن من الضرورى انشسساء معهد البحوث الاسلامية يكون متره مدينة نيويورك نظرا لزعامتها فى مجالات الصسحافة والغن والنشر ، ويزود المعهد بعدد من العلماء المخلصين الضليعين فى اللغة ، على أن يزود هؤلاء بسكرتيرية شاملة وبكل ما يلزم من الأدوات ، وتكون مهمتهم متابعة ما ينشر وما يقال وما يعرض ، ثم تسجيل هذا كله وتبويبه وتحليله ورده الى اصوله ، ثم التعاون مع مؤسسات البحوث الاسسلامية فى العواصم الاسلامية كالقاهرة وكراتشى ومكة المكرمة فى معالجة هذه الاتهامات وصدها ، والعمل على تزويد القارىء والسامع والشاهد فى الغرب بالمعلومات الصحيحة عن الاسلام والمسلمين .

« نداء الى العالم الاسلامي » : وأن الضرورة الملحة الاولى والتى أهدف اليها من كتابة هذا هو المبادرة للعمل على انشاء المدرسة الاسلامية على الوجه الذي شرحته . .

لذلك أوجه نداء حارا متواضعا الى السادة ملوك البلاد الاسلمية ورؤسائها والى السادة أهل الخير من ذوى الثراء ، والى كل من تحدثه نفسه أن يدخر لنفسه عند الله خيرا بالاسلمية من مشروع من أجل المشروعات الاسلامية ، راجيا أن يتغضلوا غيبادروا بارسال ما تجود به نفوسهم الكريمة أو ما يزمعون التبرع به من نسبة التكاليف غور أتمام التصميمات الكاملة للمشروع وتقديرها ، على أن ترسل هذه الرسائل باسم المركز الاسلامي بمدينة واشنطون بالعنوان الموجود أعلى الصفحة الاولى .

وسنوف تعرض نتيجة هذا النداء ان شاء الله على السادة السسفراء المسلمين واعضاء مجلس الأمناء المشرف على المركز الاسلامى بواشسنطون لتكوين لجنة مركزية عليا يضم اليها الأساتذة التربيون والمهندسون في امريكا لاعداد مشروع كامل للمدرسة وتخطيطه وتقدير تكاليفه ، ثم الاشراف على تنفيذه بطريقة تضمن ايرادا ثابتا للانغاق على المدرسة بعد انشائها لضمان تيامها برسالتها على الوجه المرغوب .

# ايها القارىء الكريم

أرجو أن تحمل هذا النداء الى كل من تأمل فيه الخير والمعروف ، والداعى الى الخير كفاعله ، « والله يحب المصنين » .





# للدكتور: محمد سلام مدكور

ان شهر رمضان بين شهور السنة يوحى الى كل نفس مؤمنة بذكريات محيدة عزيزة على النفوس . . ذكريات مليئة بمعانى الكفاح والصبر والعزم والتصميم ، ذكريات مليئة بمعانى جهاد النفس والجهاد فى سبيل الله ومقاومة البغى والعدوان فى كل صوره . . من مقاومة الشيطان ، ومن مقاومة العادات التى تتحكم فى الانسان ، ومن مقاومة أعداء الله فى كل مكان . . وقد شاءت حكمة الله سبحانه أن يجعل من شهر رمضان فى صدر الدولة الاسلامية شهر جهاد وكفاح وعمل دائب شاق ليبعد عن الأذهان أن الصوم يستلزم الراحة والكسل والاستكانة . . ففى شهر رمضان كتب الله النصر المسلمين على أعدائهم فى عدة مواقع : منها أول موقعة حربية بينهم وبين المشركين ببدر ، ومنها كان أول نصر أعز الله به شأن المسلمين وجعل لهم كيانا سياسيا داخل الدينة وخارجها . . ومنها غتح مكة واستسلامها المسلمين . . وقد آثرت أن أقدم لقرائى حديثا عن غتح مكة ليروا ما فيها من عظات وعبر ومن تخطيط حربى يدل على عبقرية ، وتدبير الأمور يدل على حكمة وبعد نظر .

كلنا يعرف أن محمد بن عبد الله صلوات الله عليه ولد بمكة ونشأ فيها ، وأنها بلد آبائه وأجداده ، كما نعرف أن سفارته عن ربه واختياره لتبليغ دعوة الاسلام ونزول الوحى عليه في أول أمره كان بمكة ، وأنه صلوات الله عليه كان يتعبد بغار حراء بمكة بعيدا عن الناس وعن مظاهر الحياة ، فهي من أجل هذا كله دون شك عزيزة على نفسه قريبة من قلبه فضلا عن أن بها بيت الله الحرام ،

وكلنا يعرف أن قريشا عادته وقاومته وحاربته بكل الوسائل لما صدع لأمر ربه وأخذ يدعو الناس الى الاسلام واستجاب لدعوته لفيف من الناس ومن اهل مكة .. وكلنا يعرف أن قريشا لما آذت الرسول والمسلمين في مكة أيقن عليه الصلاة والسلام أنه سوف لا يتمكن من اظهار كلمة الله وتبليغها للناس وهو بين هؤلاء القوم وهم على هذا العناد ، وأيقن أنه لا بد لحماية الدعوة من وجود قوة ومنعة لأن الحق والحرية يعيشان في ظل النظام والقوة ، وأن نفاذ الأحكام لا يتأتى بدون سلطة ، ومن هنا كان التلازم في الاسلام بين الدعوة الى الدين وقيام الدولة .. وكلنا يعرف أن الرسول عليه الصلى المسلام اتخذ يثرب مقاما له وللمسلمين ، وجعلها نواة لتكوين دولة الاسلام فكانت مبدأ الوجود الدولي للمسلمين .

ومن الواضح البين ان دولة الاسلام لم تكن متطلعة الى سهفك الدماء بالقتال والغزو ، وانما يدفعها اليه الدفاع عن نفسها وحماية الدعوة . فالرسول حتى بعد تكوين الدولة بيثرب ظل يدعو قومه بالحسنى ، وما كان القتال الا تطورا طبيعيا اقتضته الظروف التى أحيط بها المسلمون من أعدائهم ، ومع هذا فان الاذن لهم بالقتال كان مشروطا بعدم العدوان . اقرا معى قول الله تعالى « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » وانظر قول الرسول صلى الله عليه وسلم لجنده وصحابته : « لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية » وما جاء فى القرآن من آيات يفيد ظاهرها عموم القتال فان أسبابها تدل على تخصيصها بحالات رد العدوان ، ومع هذا فان الله يقول : « وان جنحوا السلم فاجنح لها وتوكل على الله » .

وقد أشرنا الى أن أول صدام بين المسلمين في المدينة وبين قريش هو معركة بدر وانها كانت في شهر رمضان وغيها يقول الله سبحانه « ولقد نصركم الله ببدر وانتم أذلة » . ثم كانت غزوة أحد التي مثلت غيها قريش بأسرى المسلمين وقتلاهم ، ثم غزوة الخندق ثم كان عهد الحديبية الذي تعاهد غيه الطرغان على وقف القتال بضع سنوات ، وأنه لا جناح على أية قبيلة في أن تحالف أحد الفريقين ، وحالفت خزاعة الرسول غعلا ، وحالفت بنو بكر قريشا ، وكان بين هاتين القبيلتين عداء قديم ، ثم كانت غزوة ( مؤتة ) التي كانت تجاه الشام بين المسلمين وجيوش الروم بسبب قتل الروم المشرين بالاسلام من أفراد المسلمين ، وانتهت هذه الغزوة بانسحاب المسلمين من القتال لقلة عددهم وعددهم .

فرحت قريش لذلك واتخدت من انسحاب المسلمين هزيمة منكرة ، وتصوروا أن المسلمين لن تقوم لهم بعد ذلك قائمة ووجدوا أن هذه أنسب فرصة لنقض ما بينهم وبين المسلمين من عهد بوقف القتال . فحركت قريش بني بكر التي دخلت في حلفها ، يسحاندها نفر من شباب قريش للاغارة على « خزاعة » التي قلنا انها دخلت في حلف الرسول ، فباغتوهم وقاتلوهم فقتلوا منهم نحو عشرين أو أكثر وفر منهم الباقون أمام المطاردة حتى دخلوا مكة . فشكوا لقريش نقض العهد ، واستصرح عمرو بن سالم الخزاعي بالرسول فسى المدينة قائلا للرسول عليه السلام :

إن قريشا اخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكد المعجب الرسول من نقض قريش للعهد ، واحس منها بنية الغدر ، وانها تقصد من وراء ذلك جس نبض قوته بعد الانسحاب من « مؤتة » واثر ذلك في الروح المعنوية لجنود المسلمين ، فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام بثاقب نظره وبنور إيمانه أن خير رد على هذا الصنيع هو أن يباغتهم ويفتح مكة نفسها التي تتوق اليها نفسه والتي هي معقل قريش ، وفي الحق إن نفسه قد تاقت من زمن بعيد أن تكون الكعبة في ولاية المسلمين وحمايتهم ، غير أن أمله أن تدخل مكة في الاسلام طوعا ودون إراقة دماء .

کانت هذه مجردافکارمرت بخاطر الرسول صلی الله علیه وسلم لما علم بها حدث . وقد عجب من صنیع قریش وسخر من تفکیرها وتدبیرها ولکنه لم یقل من ذلك شیئا وإنها قال : نصرت یا عمرو بن سالم . وغی روایة قسام یجر رداءه ویقول : « لا تصرت إن لم انصرکم بها انصر به نفسی » .

---

واما قريش غقد احست بعد بخطل صنيعها وخطورة نتائجه ، وخاصة أن الدعوة الاسلامية انتشرت غي شبه الجزيرة ، كما عرغت قريش أن انستحاب المسلمين غي موقعة «مؤتة » بقيادة خالد بن الوليد لم يكن نتيجة ضعف واستخذاء وإنما كان مهارة وحنكة من خالد أملاه عليه عدم التناسب بين القوتين . وندمت قريش على صنيعها أو هكذا تظاهرت . ورأوا أن يرسلوا مندوبا عنهم ليلقي الريسول ، ويبلغه تمسكهم بعهد الحديبية ، ورغبتهم غي الابقاء على وقف القتال المددة بل ومد أجله إن أمكن ، وتخيروا لهذه المهمة أبا سغيان بن الحارث صهر الرسول صلى الله عليه وسلم ووالد زوجته أم حبيبة .

وفى طريقه الى الدينة التقى بنفرهن خزاعة مهن وفدوا على الرسول يستصرخونه ، وأحس منهم (برغم اخفائهم وتكتمهم ) أنهم كاندوا يستصرخون بالرسول ، ففضل أن يذهب أولا الى بنته « أم حبيبة » عله يتعرف منها حقيقة

الاسر .

ذهب اليها غلاقته بما ينبغى أن تلقى الفتاة أباها ، ولما هم بالجلوس على ذهب اليها غلاقته بما ينبغى أن تلقى الفتاة أباها ، ولما هم بالجلوس على غراش الرسول ، سارعت غطوت الفراش الطاهر خشية أن يتنجس بجلوس مشرك عليه . هكذا اعتقدت وهكذا غلبت العقيدة على الولاء وما يتطلبه عامل البنوة . غضب أبو سفيان من صنيع ابنته ، ولم ينتظر من ورائها ما يغيده ويكشف له النوايا . غتركها وذهب الى الرسول نفسه وهو يعلم نبله وكرم خلقه لكنه لم يلق منه جوابا غذهب الى أبى بكر ليستعين به . غلم يجبه ، غذهب الى عمر نسخر منه ، غذهب الى على وزوجته السيدة غاطمة غلم يحققا بغيته برغم حسن اللقاء . فقفل راجعا وقد امتلات نفسه بأن في الامر شيئا .

أما الرسول صلوات الله عليه فقد استدعى المسلمين وأمرهم باعداد انفسهم للقتال مناصرة لحلفائه الذين استصرخوه ، وان كان ما زالت أمنيته أن يدخل مكة دون قتال ودون سفك دماء . دعا المسلمين لاعداد أنفسهم ونفسه مطهئنة الى نصر الله له ، وأصبحت أمنيته في دخول مكة وإخضاعها لحكمه وولائها له أملا قريب المنال فلا يبعد أن يتم الله عليه نعمته فيدخلها دون سفك دماء

ودعا ربه قائسلا: « اللهمخذعلى أسماعهم وأبصارهم غلا يسرون الا بغتة ولا يسمعون منا الاغلتة » .

ولما بدا جيش المسلمين يستعد للتحرك ارسل حاطب بن ابى بلتعة خطابا الى قريش بمكة مع امراة استأجرها لذلك يخبرهم فيه بأن الرسول قادم اليهم في حيث حيش عظيم يسير كالسيل لا قبل لكم به فانظروا لانفسكم . وانطلقت المراة بالخطاب وقد اخفته في ضفائرها وسلكت مسالك غير مطروقة ، ولما احس الرسول بذلك أرسل في إثرها على بن ابى طالب والزبير . فأحضرا منها الخطاب . ولما عاتب الرسول حاطبا \_ وهو من شاركه في غزوة بدر \_ قال يا رسول الله اما والله إنى لمؤمن بالله ورسوله ما غيرت ولا بدلت ولكني ليس لي في القوم اهل ولا عشيرة ، وكان لي بين اظهرهم ولد وأهل فأحببت أن تكون لي عليهم يد . فغضب عمر منفعلة حاطب ، ولكن الرسول غفر له ونزل في ذلك قول الله تعالى « يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء » .

تحرك الجيش بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ذلك غى الحادى عشر من رمضان للسنة الثامنة من الهجرة الموافق يناير سنة ١٣٠٠ واستخلف الرسول على المدينة احد اصحابه «كلثوم بن الحصين الغفارى» وكان قسوام الجيش نحو عشرة آلاف مقاته مجهزين ومدججين ، ولما وصل الجيش السى (المجمنة) منطقة لا تبعد عن مكة كثيرا لقيهم العباس بن عبد المطلب عم الرسول بأهله وعياله وانضموا الى جيش المسلمين وأظهروا إسلامهم ، كما لقيهم بعد ذلك ابو سفيان بن الحارث الهاشمي ومعه ابنه جعفر ، وعبد الله بن ابى امية المخزومي ، وقد خرجوا من مكة خوفا من مباغتة الرسول لها ، وطلب ابو سفيان ابن الحارث ومن معه ان يؤذن لهم في لقاء الرسول ، والحوا في طلبهم حتى رق لهم قلب الرسول وأذن لهم في لقاء الرسول ، والحوا في طلبهم حتى رق لهم قلب الرسول وأذن لهم في لقاء الرسول ، والحوا في طلبهم من إيسذاء لمسلمين بمكة مقاومة للدعوة .

واما العباس عم النبى وقد اصبح فى صفوف المسلمين ورأى ما هم فيه من قوة ومنعة ، وأن مكة لا قبل لها بهم ، وبدا عليه المخوف والقلق على بلده وأهله ، وهو الذى تركهم منذ أيام قلائل . فقد سأل الرسول صلى الله عليه وسلم : ماذا أنت صانع لو طلبت قريش منك الامان ؟.

هنا تحركت في نفس الرسول امنيته العزيزة في أن يفتح مكة دون قتال ، وراى بريقا من الامل في تحقيقها فأجاب عمه بما أزال الخوف من نفسه على قومه واتخذه سفيرا الى قريش لينبئها خبر قدوم محمد بجيشه علها تستسلم فيدخل مكة دون قتال ولا إراقة دماء وليس هذا على الله بعزيز واعطاه الرسول بغلته البيضاء لتكون علامة تحميه من تعرض أحد من جند المسلمين ولتكون دليلا لقريش على صدق وفادته .

سيار العباس تجاه مكة غلقى فى طريقه نفرا من قريش على راسهم ابو سغيان بن حرب وقد خرجوا ليستطلعوا قوة جيش محمد ، غاجبرهم العباس بما وراءه وقال: إن محمدا جاء فى جيش لا قبل لقريش به ، وإن مكة اذا دخلها محمد عنوة سيصيبها ما يصيبها ، واستحسن العباس أن يأخذ معه أبا سغيان ابن حرب ويرجع به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليقف بنفسه على مدى قوة المسلمين ، ويطلب منه الامان له ولاهل مكة .

رحب أبو سفيان بن حرب بهذه الفكرة وركب خلف العباس على بغلسة الرسول بعد أن رد من معه الى مكة ، وسار به العباس بين جيوش المسلمين

وقد اشعلوا نيرانهم ، فكلما مرا على جماعة منهم وراوا البغلة عرفوها وعرفوا من عليها وتركوها تمر بمن عليها ، ولما مرا بنار عمر بن الخطاب ، وتعرف على أبى سفيان أدرك أن العباس يريد أن يجيره فأسرع الى خيمة الرسول وطلب اليه أن يأذن له فيضرب عنق أبى سفيان ، فقال العباس وكسان قد أدرك عمر عند الرسول : إنى أجرته يا رسول الله . فقال الرسول وكان الوقت ليلا : أذهب به في رحلك فأذا أصبحت فأئتني به .

وفى الصباح حضرا ودارت مناقشة اسلم بعدها أبو سفيان ونطق بالشهادتين ، وباسلامه نسى النبى والمسلمون معه كل ما أصابهم منه من أذى ، لأن الاسلام يجب كل ما قبله ، ولأن هدف المسلمين الهداية والسلام ، وهكذا كان يفعل الاسلام فى نفوس المسلمين يطهرها من كل غل وحقد ، ويخليها مسن الضغائن والاحقاد .

ما زالت هناك فكرة في ذهن العباس يريد أن يحققها ، وهي أن تنجو مكة مما يصيبها من خراب ودمار لو فتحت عنوة ، وأراد أن يعزز أبا سلمفيان وهو ذو نفوذ في عشملسليرته ، وكان رأسا من رءوس المشركين . فقال العباس للرسول صلى الله عليه وسلم : إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا . وسرعان ما أدرك الرسول صلوات الله عليه ما يهدف إليه عمله العباس ، وصادف ذلك هوى في نفسه ورغبة أكيدة كم تمنى أن تتحقق . فقال : « نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن » .

وسواء تلنا إن ما حدث من العباس كان نتيجة تفكيره استقلالا ، أم كان نتيجة تدبير الرسول شخصيا دون أن يعلم أحد ، وسواء أكان لقاء العباس مسع أبى سفيان وليد الصدفة أم نتيجة تخطيط فان ما فعله الرسول يدل على مقدرة حربية فائقة وحسن تدبير ومهارة في الفنون العسكرية والوصول الى النصر من أقرب الطرق وأسلمها من غير خسائسر في الارواح والاموال .

أذن الرسول لأبى سفيان بن حرب أن يسبقه الى قريش ليخبرهم الامسر واستعرض أمامه الجيش ليعرف مدى قوته فيخبرهم عن مشاهدة . فانطلق أبو سفيان الى قومه يصيح فيهم يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به ، فمن دخل دار أبى سفيان فهو آمن ، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن . فبهت القوم من هول المفاجأة واستسلموا وحاول كل منهم أن ينجو بنفسه فيغلق عليه بابه أو يعدو الى المسجد .

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذه الإثناء تحرك بجيشه ووصل الى مشارف مكة وشاهد استسلامها فسجد لله شاكرا له منته وعظيم فضله عليه . ولكنه مع هذا أخذ الحيطة ففرق جيشه أربع فرق ، وأصدر أمره اليها جميعها ألا تقاتل الا اذا اضطرت احدى الفرق الى القتال ، وجعل الزبير بن العوام على الجناح الايسر من الجيش وأمره أن يدخل مكة من شمالها ، وجعل سعد خالد بن الوليد على الجناح الايمن وأمره أن يدخل مكة من أسفلها ، وجعل سعد ابن عبادة على أهل المدينة ليدخلوا مكة من جانبها الغربي ، غير أن الرسول عليه السلام لما علم أن سعد بن عبادة قال : اليوم يوم الملحمة ، وأحس أنه متأهب للقتال أمر أن يجعل الراية في يد قيس ابنه لضخامته وهدوئه ، كما جعل صلوات الله

عليه ابا عبيدة بن الجراح على المهاجرين . وسار الرسول وإياهم ليدخلوا مكسة من اعلاها . فدخلوها يوم عشرين من رمضان دون اى مقاومة الا ما كان مسن جيش خالد بن الوليد وقد اندفع الى مكة من أسغلها فتصدى له من شهروا عليه السلاح ورموه بالنبال فاضطر الى قتالهم حتى هزمهم وقتل منهم نيفا وعشرين وفر الباقون الى السدور ، ومنهم من فر الى أعالى الجبال وتبعهم المسلمون مما جعل أبو سفيان ينادى فيهم «يا معشر قريش علام تقتلون أنفسكم . من دخل دارى فهو آمن ومن وضع السلاح فهو آمن » . وانتهت المعركة بهذا دون أن يقتل احد من المسلمين الا رجلين ضلا الطريق . وبعد أن اطمأن الرسول صلى الله عليه وسلم لخالد قال له معاتبا : قاتلت وقد نهيتك عن القتال ؟! فقسال : هم بدءونا بالقتال وقد كففت يدى ما استطعت . فقال رسول الله : قضاء الله خير .

رؤى البخارى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة واضعا رأسه الشريف على راحلته القصواء تواضعا لله وهو يقول : « اللهم إن العيش عيش الآخرة » . دون أن يفتنه النصر أو يزهو به .

وفى مكة عرضوا عليه صلوات الله عليه أن يذهب الى بيته ليستريح فيه فرغض واستراح فترة بالقرب من مقبرة عمه أبى طالب وزوجته خديجة ، ثم خرج الى الكعبة فطاف بها وخطب في الناس قائلا :--

« يا معشر قريش ما ترون انى غاعل بكم ؟ قالوا : خيرا . اخ كريم وابن اخ كريم . قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء » ثم أمر فطهرت الكعبة مما حولها من الاصنام، ثم اذّن بلال من فوقها للصلاة ، وصلى الرسول وصلى المسلمون ، ثم تسابقت قريش الى الاسلام .

وفى غداة يوم الفتح خطب فى الناس قائلا : « يا أيها الناس إن الله حرم مكة الى يوم القيامة لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد فيها شجرا . لم تحلل لأحد كان قبلى ولا تحل لأحد يكون بعدى ، ولم تحلل لى إلا هذه الساعة غضبا على أهلها . ثم رجعت كحرمتها بالامس فليبلغ الشاهد منكم الغائب » .

ولم يطل مقام الرسول صلوات الله عليه بمكة أكثر من خمسة عشر يوما يبصر فيها الناس بأمر دينهم ، ويدعوهم الى الحق والطريق المستقيم ، وينظم فيها شئونها . وخشى الانصار أن يبقى الرسول بمكة فهى مسقط رأسه والتى تضى بها أغلب عمره ، وفيها بدأ الوحى ، وبها قبر زوجته خديجة وعمه أبى طالب وقد شاهدوا حنينه الى قبرهما . ولما أحس الرسول عليه السلام بما فى نفوسهم وقلقهم ومخاوفهم ألا يقيم بينهم فى يثرب قال : « معاذ الله المحيا محياكم والممات مماتكم » . ورحل معهم الى يثرب .

وبمناسبة فتح مكة جاء يقول الله تعالى « اذا جاء نصر الله والفتح ، ورأيت الناس يدخلون على دين الله أغواجا ، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا » وصدق الله العظيم وبر عبده الامين بوعده فسبح بحمده حقا وصدقا واستغفر له ولقومه وأخبرهم أن الله هو الرحمن الرحيم .

وقد روى عن ابن عباس أننزول هذه السورة كان دلالة على دنو اجل الرسول عليه السلام قال البخارى محدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا أبو عوانه عن ابى بشر عن سعيد بن جبير عنابن عباس قال : «كانعمر يدخلنى معاشياخ بدر فكان بعضهم وجد فى نفسه فقال : لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه ممن قد علمتم . فدعاهم ذات يوم فأدخلنى معهم فما رايت أنه دعانى فيهم يومئذ الا ليريهم فقال : ما تقولون فى قول الله عز وجل « إذا جاء نصر الله

والفتح . . » فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا . وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لى : أكذلك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت : لا . فقال : ما تقول ؟ فقلت : هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له . قال : إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا (لفقال عمر : لا أعلم منها إلا ما تقول » .

وروى البيهقى باسناده عن ابن عباس قال : لما نزلت « إذا جاء نصر الله والفتح . . . » دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وقال : إنه قد نعيت إلى فسكت ثم ضحكت وقالت : اخبرنى انه نعيت اليه نفسه فبكيت ثم قال : اصبرى فانك أول أهلى لحوقا بى » فضحكت .

فهذه السورة ـ على هذا ـ كما تحمل البشرى لرسول الله بنصر الله والفتح ، وكما توجهه الى الاستغفار والتسبيح والحمد غانها تكشف عن دنو أجله وقرب انتهاء مهمته في الحياة الدنيا .

ويتول ابن كثير في تفسيره إن المراد بالفتح هنا فتح مكة قسولا واحدا . وهكذا كان محمد صلوات الله عليه في موقف السر والفتح الذي جعله ربه علامة له . انحنى لله شاكرا على ظهر دابته ودخل مكه التي أدته وأخرجته ، وهو على هذه الصورة نسى فرحسة النصر وانحنى انحناءة الشكر وسبح وحسد واستغفر .

#### أخى القارىء:

انظر معى الى توفيق الله سبحانه الى رسوله المصطفى وتأييده إياه . خرج من مكة مطاردا ، وتمنى أن يدخلها دون قتال ، وأن تكون كلمة الله فيها هى العليا فتحقق له ذلك ، ودخلها خاشعا خاضعا شاكرا لله نعمته وفضله . فلم يحس في نفسه بصورة من صور الانتقام ، ولم تدفعه فرحة النصر الى التجبر والتكبر والطغيان ، ولم يمكنه هذا بدافع من التسامح الاسلامى وقوة الايمسان الروحى من أن ينتقم لنفسه ممن نكلوا بسه وحاربوه وآذوه ، ولم يقدم أحد من جنوده على شيء من ذلك مع من فيهم ممن عذبوا من قريش وأوذوا شر إيذاء ، ولم ينسه الحنين الى بلده ومسقط رأسه الوفاء للأنصار الذين عاونوه وقت الشدة ، وفتحوا له وللمسلمين قلوبهم ودورهم ، ونزلوا لهم عن طيب خاطر عن بعض أموالهم ومتاعهم من الحياة الدنيا لرفاقه والمهاجرين معه .

الله أكبر أيها المسلم فهذا أثر النصر في نفوس الصديقين . الله أكبر أيها المسلم فهذا الآثر الروحي في نفوس المؤمنين تطهير من كل حقد وشر ، وارتفاع بالنفوس الى المعانى السامية والقيم الخلقية العالية والتفانى في سبيل تحقيق الهددف والبدأ . وحدة الغاية والهدف . إلىه واحد لا تعبد البشرية سواه وتدين له بالعبودية والطاعة ، ووحدة الصف ، والتعاون الكامل في بناء مجتمع صالح طاهر أساسه الخلق والدين امتثالا لقول الله تعالى « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » .

فلنتخذ من هذه المواقف درساوعبرة ، وليكن لنا من رسولنا وسلفنا القدوة الصالحة التى نحتذى حذوها فى الدين والخلق ، ولنتذكر دائما أن أساس دعوة الاسلام التكوين الخلقى السليم والتعاون الكامل بين الافراد على البر والتقوى ، نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لتذوق معانى هذا الدين الكريم ، والعمل بتعاليمه وإرشاداته والسير فى الحياة على نهجه ،



لكاتب كبير

إن الإيمان بالله وحده هو الذي يجمع عشرات الالوف من المسلمين ، على اختلاف لغاتهم ، وجنسياتهم والوانهم لاداء غريضة الحج ، وزياره المصطفى صلى الله عليه وسلم كل عام ، وهو الذي وحد بينهم ، وجعلهم إخوة في الايمان إرضاء لله ، وجمعهم في المسحد الحرام .

إن المسلمين الاول كانوا بؤمنون بالله إيمانا قويا ، ويثقون بالله ثقة لا نها ، ولا يخافون إلا الله ، ولا يختنون في الحق لومة لائم ، وكانوا يضحون بأنفسهم واموالهم وأولادهم في سبيل الله ، وابتفاء مرضاته ، وقد ولذاك كان النصر حليفهم ، وقد نصرهم الله على أعدائهم ، وقتحوا

العالم ، ونشروا الاسلام في مده قصيرة لا تذكر .

لقد كان المسلمون في عليهم واخلاقهم وانسانيتهم ، ووحدتهم ، وتضامنهم وتعاونهم ، وايمانهم بالقدرة الالهية ، والعظمة الربانية حضير أمة أخرجت للناس ،

كان المسلمون في العصور الاسلامية الاولى متحدين اتحادا قويا ، يفكرون في احوانهم في مشارق الارض ومغاربها ، ويحبون لهم ما يحبون لانفسهم ، ويستهيئون بالموت ، ويطلبون الاستشهاد ، ويقولون : احرص على الموت توهب لك الحياة ، ويعملون بقوله صلى الله عليه وسلم : ((المؤمن للمؤمن كالبنيان

يشد بعضه بعضا )) ، فانتصروا ، وهابهم العالم كله ، وقادوا العالم في العدالة والحسرية ، والاخساء والمساواة ، والحضارة والمدنية ، ولكن اين المسلمون اليوم ؟ وأيسان الإخساء الاسلامية العظيمة ؟ وأيس الإخسادية ؟ وأين الوحدة الاسلامية ؟ وأين الوابطة القوية التي كانت تربط المسلمين بعضهم ببعض في عصور العظمة الاسلامية ؟

إن المسلمين اليوم — مع الاسف الشديد — في عزلة وتخاذل ، وتنازع واختلاف ، وعداء أحيانا ، لانهم الآن محبون لانفسهم ، ولا يفكرون الا في أنفسهم ، ولا يعيشون الا لانفسهم ، ولا يمكرون ولا يحيون الا لانفسهم ، ولا يمكرون في غيرهم من المسلمين ، ولا يعبدون الا المال والمركز والجاه والسلطان ، والسلطان ، والسلطان .

نهل نعجب اذا صاروا ضعقاء بعد ان كانوا ان كانوا اقوياء ، والالاء بعد ان كانوا اعزاء ، ومتأخرين بعد ان كانسوا يقسودون العسالم غيما مضى مسن الزمان ؟

ولن يستعيد السلمسون مجدهم القديم ، وعصرهم السدهبي الا اذا كامنوا بالله إيمانا صادقا ، واتحدت كلمتهم ، وتعاونت تلويهم وارواحهم ، السائلين والمحرومين حقوقهم ، وأحب كل مسلم أخاه كها يحب نفسه ، وكونوا وحدة اسلامية توية شاملة للعالم الاسلامي كله ، بعيدة عسن والاغراض ، والمنافع الخاصة التي والغراض ، والمنافع الخاصة التي يجرون وراءها ، ويفكرون فيها .

إذا استطعنا أن نصل الى تحقيق السروح الاسلامي الحقق ، وآمنا بالعظهة الالهية ، ونظمنا حياتنا الاسلامية ، وكونا وحدتنا القوية

- أمكننا أن نستعيد مجدنا التليد ، وقوينا السالفة ، ولن تستطيع أى أمة أن تقف أمام الأمسة الاسلامية المتحدة ، المؤمنة باللسه ، وعظمته وحده لا شريك له ، لن تستطيع أى قوة في المعالم أن تستهين بالمسلمين ، أو تتحكم فيهم ، أو تسيطر عليهم أذا اتحدوا وفكروا في الموت أكثر مسن تفكيسرهم في الحياة كأجدادهم السابتين ،

لكى يستعيد المسلمون مجدهم نى صدر الاسلام يجب أن ينشروا التعليم غى بلادهم ، حتى لا يبقى غيها أمى واحد ، ويعملوا على رفع مستوى معيشة الفقراء باعطائهم حقوقهم التى فرضها الله لهم ، حتى لايكون هناك سائل أو محسروم بين المسلمين ، ويتخلصوا من الفقر ، ويعنوا بالتربية الدينية الخلقية المثالية ، حتى تقضى عسلى الانسرة ، وحب النفس ، والفساد الخلقى ، ويهتموا بالناحية والفساد الخلقى ، ويهتموا بالناحية المعلج ميسرة أمامه ، ويعنوا بالتربية العلاج ميسرة أمامه ، ويعنوا بالتربية الجسمية عنايتهم بالتربية العقليسة والوجدانية والعملية .

وبهذا كله نقضى على الجهـــل والفقر والمرض وفساد الخلق ، وهي المسكلات الاجتماعية التي خلتها الاستعمار وراءه قبل أن يرحل سن البلاد الاسلامية التي احتلها عشرات السنين ، وامتص خيراتها ، وخلت ا لها الجهل والفقر والمرض والفساد . إن الاسكام قد منح الانسان حقوقا ، مثل الحرية الشخصية ، وحرية العقيدة ، وحق المساواة ، وحق التعلم ، وحق الحياة ، وحق الاخوة . وكما منحه كثيرا من الحقوق خرض عليه كثيرا من الواجبات الدينية التي تتعلق بالسدين ، والواجبات الانسانية التي تتصل بالحياة ، وأمر بالعدل والاحسان وبر ذوى القربي ، والصدق والامانة والوغاء ، ونهى

عن الظلم والفدر وحرمان الفقير ، والعقوق والكذب والخيانة والسرقة والقتل والزنى :

" إن الله يامر بالعدل والاحسان والتاء ذي القربي وينهى عن الفحشاء والمنكسر والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون » (1) .

ومن العيوب المنتشرة بيننا اننا نفكر غيما لنا من حقوق ، ونسعى لاخذ هذه الحقوق ، ولكننا لا نؤدى ما علينا من واجبات ، غندن نأخذ ولا نعطى ، ولا نشعر بالواجب ، ولا نفكر غسى ادائه ، ولا نحاسب انفسنا على ما قمنا به من عمل ، ويجب أن نرضى الله غى السر والعلانية ، وقد خاطب الله رسوله بقوله :

« وقل اعملوا غسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » . يجب أن نعمل الخير ونفكر في الخير دائما ، ونقوم بما علينا من واجبات السه وللوطن وللاسرة والجيران ، والإنسانية .

غلكى يستعيد المسلمون مجدهم الماضي ، وعظمتهم السالفة ، يجب ان يتمسكوا بروح الاسلام ، ومبادئه المثالية واخلاقه الكريمة ، ويعودوا الى ايمانهم القوى بالله ، ويكونوا يدا واحدة ، ووحدة تموية متماسكة متعاونة ، ضد المستعمرين والمحتلين، ويتركوا المظاهر الكاذبسة ، ويدانعوا وأعمالهم ، ويبتعدوا عن الخلكف والنزاع والشقاق ، والرياء والملق والنفاق ، والجرى وراء الحكم والجاه والسلطان . عندئذ سينتصرون على الاعسداء المغتصبين . ولن يستطيع الاستعمار أن يقف في سبيلهم ، مهما تكن عددة وأسلحته . وسيكون النصر حليفهم ، كما كان حليفا لاجدادهم من المؤمنين السابقين الاولين .

# الاستعمار هو السبب في اضعاف المسلمين :

إن الاستعمار قد مزق البسلام الاسلامية ، حتى يسمل عليه احتلالها ، ويتخذها مناطق نفوذ له ، واسواتا تجازية لمنوعاته ، ويتحكم في اهلها بما نال سن سيطرة وامتيازات ، ويسلب ما فيها من خيرات ، بجشع وشراهة ، وينهب ما فيها مسن

ولهدذا كان الاستعمار السبب الاول في اضعاف المسلمين ، والتفرقة بينهم ، بعد أن كانوا أمة واحدة تتمتع بالحرية ، وتسود العالم .

والحمد لله قد تخلص المسلمون في معظم البلاد الاسلامية من القراصنة ، وعصابية اللصوص المستعمرين ، ومظالمهم واعتداءاتهم ، وطفيانهم ، وصاروا أحرارا في بلادهم ، مستقلين في حياتهم ، يعملون لاعادة مجدهم السالف ، وقوتهم السابقة ، ليكونوا خير أمة ، كما كان آباؤهم واجدادهم في صدر الاسلام .

# الشيخ محمد عبده والاسلام:

قال المرحوم الإمام الشبيخ محمد عبده (٢):

« ابتدا هذا الدین بالدعوة كغیره من الادیان ، ولقی من أعداء انفسهم اشد ما یلقی حق من باطل ، اوذی الداعی صلی الله علیه وسلم بضروب الایذاء ، واقیم غی وجهسه ما كان یصعب تذلیله من عقبات ، لولا عنایة الله ، وعسذب المستجیبون لسه ، وحرموا الرزق ، وطردوا من الدار ، وسفكت منهم دماء غزیرة ، غیر أن وسفكت منهم دماء غزیرة ، غیر أن من صخصور الصبر ، یثبست الله من صخصور الصبر ، یثبست الله بهشهدها المستیقنین ، ویقذف بها الرعب فی انفس المرتابین ، فكانت

تسيل لمنظرها نفوس أهل الريب ، وهي ذوب ما غسد حسن طباعهم ، فتجرى في مناحرهم جرى السدم الفاسد من المفصود على أيدى الاطباء الحاذقين :

« ليميز الله الخبيث من الطيب و ويجعل الخبيث بعضه على بعض نميركمه (۲) جميعا غيجعله في جهنم اؤلئك هم الخاسرون (٤) .

« تألبت الملل المختلفة مهن كان يسكن جزيرة العرب وما جاورها على الاسلام ، ليحصدوا نبتته ، ويختقوا دعوته ، فها زال يداغسع عن نفسه للاغنياء ، ولا ناصر له الا أنه الحق بين الاباطيل ، والرشد غي ظلمات الاضاليل ، حتى ظفر بالعزة ، وتعزز بالمنعة » .

« ضم الاسلام سكان القفسسار العربية الى وتُحدة لم يعرفها تاريخهم -ولم يعهد لها نظير في ماضيهم . وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد ابلغ رسالته بأمر ربه الى من جاور البلاد العربية منملوك الفرس والرومان ، فهزعوا وامتنعوا و وناصبوه وقومسه الشر ، وأخافوا السابلة ، وضيقوا على المتاجر ، فغزاهم بنفسه ، وبعث اليهم البعوث مي حياته ، وجرى على سنته الانمسة من صحابته . طلبا للامن ، وإبلاغا للدعوة ، غاندفعوا نمي ضعفهم وغقرهم يحملون الحق على ايديهم ، وانهالوا به على تلك الامم نمي قوتها ومنعتها . وكثرة عددها . واستكمال اهبتها وعددها ، فظفروا منها بما هو معلوم . وكانوا متسى وضعت الحرب أوزارها ، واستقر السلطان للفاتح عطفوا على المفلوبين بالرفق واللين ، واباحوا لهم البقاء على أديانهم ، وإقامة شعائرهم آمنين مطمئنين . ونشروا حمسايتهم عليهم يمنعونهم بمسا يمنعون مسنه أهلهم وأموالهم ، وفرضوا عليهم كفاءِ ذلك

جزء! قليلا من مكاسبهم على شرائط معينة .. » .

" ولم يعهد غي تاريخ غتوح الاسلام ان كان له دعاة معروغون لهم وظيفة معتازة ، يأخذون على انفسهم العمل على نشره ، ويقفون مسعاهم على بث عقائده بين غير المسلمين ، بل كان المسلمون يكتفون بمخالطة من عداهم ، ومخاسنتهم غي المعاملة ، وشهد العالم بأسره ان الاسلام كان يعد مجاملة المغلوبين غضلا وإحسانا عندما كان يعدها الاوروبيون ضعة وضعفا » .

« رفع الاسسلام ما ثقل مسن الاتاوات (٥) ، ورد الاموال المسلوبة الى أربابها ، وانتزع الحقوق مسن مغتصبيها ، ووضع المساواة فسى الحق عند التقاضى بين المسلم وغير المسلم، بلغ أمر المسلمين فيما بعد ألا يقبل اسلام من دخل فيه الا بين يدى قاض شرعى ، باقرار من المسلم بلا إكراه ولا رغبة في دنيا » .

" ووصل الامر في عهد بعض الخلفاء الامويين أن كره عمالهم دخول الناس في دين الاسلام ، لما راوا أنه ينقص من مبالغ الجزية ، وكان فسي حال أولئك العمال صدد عن سبيل الدين لا محالة ، ولذلك أمر عمر بن عبد العرزيز بتعرزيز مثل أولئك العمال (٦) » ، وأجاب عامله بمصر حينما شكا اليه ذلك : « إن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث هاديا ، ولم يبعث جابيا » .

ونحن نقول: هذا ما كان من أمر المسلمين في معاملتهم لحسن اظلوهم بسيوفهم ، لم يفعلوا شيئا سوى انهم حملوا الى اولئك الاقوام كتاب الله وشريعته ، والقوا بذلك بين أيديهم ، وتركوا الخيار لهم ، فسى القبول وعدمه ، ولم يقوموا بينهم بدعوة ، ولم يستعملوا لإكراههم عليه شيئا من

القوة ، وما كان من الجزية لم يكن مما يثقل أداؤه على من ضربت عليه . فما الذي أقبل بأهل الاديان المختلفة على الاسلام ، وأقنعهم أنه الحق دون ما كان لديهم حتى دخلوا فيه أفواجا ، وبذلوا في خدمته ما لم يبذله العرب أنفسهم أ.

لقد دخل اهل الاديان المختلفة في دين الله المواجا لانهم أحسوا أنه دين الطبيعة والفطرة ، دين العقل والمنطق . دين الرأي الحر . والتفكير السليم ، دين الرحمة والشفقسة ، دين الإنسانية والنبل ، دين الفضيلة والكمال . دين قضى على الرذائل الخلقية ، والنقائص البشرية ، دين المرية ( والديمقراطية ) . دين الدنيا والآخرة . دين يدرك معنى الحياة ، ويعنى بالجسم كما يعنى بالروح ، دين يدعو الى الإخالاص مى ألسر والعلانية . وصفاء النية والسريرة ، دين الغى الامتيازات بين الطبقات ، ورفع العبيد الى منزلة الاشراف ، وسوى بين الاغنياء والفقراء ، ونادى باحترام الشرف والعرض وحقوق الحار ، دين يسهل على كل انسان غهم أحكامه وأسراره ومعرفسة الحكمة في كل تشريع من تشريعاته ،

دين العدالة المطلقة ، وقف بجانب المظلوم ليأخذ له حقه من الظالم • مهما يكن مركز ذلك الظالم وسلطته . دين أخذ للفقراء حقوقهم من الاثرياء -دين أجاز لامرأة مصرية فقيرة غسير مسلمة أن ترفض بيع بيتها الصغير بأي ثمن لحاكم مصر وهو عمرو بن العاص ، مع أنه لم يفكر في شرائه لنفسه ، بل أراد أن يشتريه ليوسع به ناحية من المسجد ، فرفضت بيعه ، مع أن أبن العاص عدرض عليها ا أضعاف ثهنه ، وشكته الى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فأمر ابن العاص برد البيت الى صاحبته ، ولامه على ما غعل ، دين سمح ليهودي بالوقوف ضد على ابن ابي طالب \_ كرم الله وجهه \_ أمام القاضى المسلم ، فكان حكمه بينهما مثلا عاليا للعدالة والنزاهية والمساواة .

لهذه المثل السامية دخل الناس في دين الله اغواجا ، وصاروا من أكبر انصاره ، وانار الله تلوبهم ، غاعتنقوا الاسلام برغبة توية ، وعقيدة روحية ، ووازع نفسى ، لا سيف من ورائهم يخيفهم ، ولا مبشر أمامهم يكرههم على اعتناقه .

١) سورة النحل ١٠٠

٢ ) ارجع الى كتابه : ( الاسلام والرد على منتقديه ) ص ١١٦ .

۲ ) پښته ۱۰

٤) سورة الانسال : ٣٧ ٠
 ه / الاتاوة : الخراج ، والضريبة ، والرشوة
 ٢) الحكام .

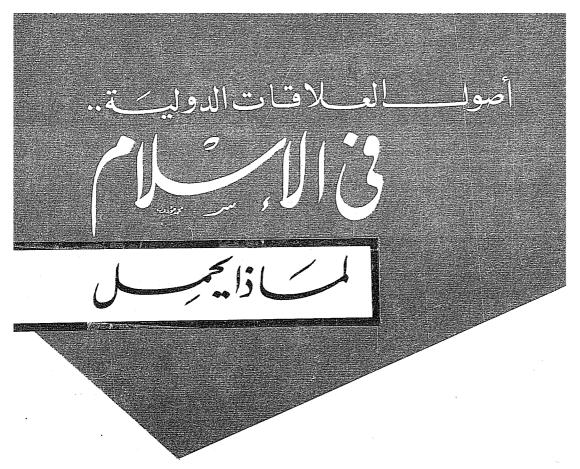

1) إن الاسلام دين سلام ومسودة واحود بين الناس جميعا ، من آمن به ومن لم يؤمن غلماذا أباح الحرب ، وحض على الجهاد ، واعد للشهداء في سبيله الأجر الجزيل والنعيم المقيم ؟

إن الحرب في الاسلام ليست أصلا من أصوله ، وهو يرفض كل السوان الاكراه في الايمان بسه ، لان العقيدة الصحيحة أساسها الاقتناع الصادق القائم على الوجدان والبرهان ، ولا يتسنى لاية قوة في الارض أن تفرض على انسان عقيدة يأباها قلبه وينفر منها عقله ، فها هي الفسساية إذن من الحسروب الاسلامية ؟

إن الاسلام كما اشرت غير مرة دين عالمي جاء للناس كافة وقد بليغ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدين الى العرب ، وتوفى عليه السلام بعد ان ترك قومه على المحجة البيضاء ، واصبح على هؤلاء العرب الذين اختار الله منهم خاتم رسله أن يحملوا هذا الدين الى غيرهم من الامم ، غالشرائع لا تلزم الا بعد السماع كما يقول الامام محمد (1) ، ومن هنا كان غير العرب اذا لم تصل اليهم دعوة الاسلام لا حجة عليهم ، وانما تقع الحجة على الذين بلغهم هذا الدين ثم قصروا في تبليفه الى سواهم .

٢) فمن أجل تبليغ هذا الدين إلى الناس في كل زمان وحكان وحماية الدعوة اليه فرض الجهاد ، وكان ماضيا إلى يوم القيامة ، أنه جهاد من أجل حمايسة



للدكتور: محمد الدسوقي

التبليغ محسب ، ممن شاء بعد ذلك مليؤمن ومن شاء مليكفر ، مقد أكدت حوادث التاريخ أن الطفاة لا يتركون الناس أحرارا ميما يدينون به ويسمعون له ، ومى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم المثل الحي على ذلك مهو عليه السلام قد دعا قومه الى عبادة الله وحده وتسرك عبادة الاصنام مآذوه واضطهدوه ، وعذبوا من صدقه واتبعه ثم أخرجوه واصحابه من مكة .

إن مشركى مكة ارادوا الحجر على القلوب والعقول ، وأبوا أن يدعوا للناس الحرية في التفكير والاختيار ، فهم بهذا يحمون مبدأ الاكراه في الدين ، فلو ترك هؤلاء الكفار وشائهم لطفا الباطل على الحق ولطمس النور الظلام (٢) فكان الاذن بالقتال واتخاذ القوة لدفع هذا الظلم الذي تعرض له المؤمنون ، لانهم قالوا ربنا الله : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصر هم لقدير ، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا الله ، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع صلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا » (٣) .

مغاية الحرب في الاسلام تنحصرفي تحرير الناس من الطغاة غلا يكون في الارض سلطان غير سلطان الحق تبارك وتعالى ، وبذلك لا تكون فتنة ويكون الدين كله للسه .

٣) ولان غاية الحرب الاسلامية هي تحقيق الحرية الدينية لطف الاسلام

من حدتها · وجعل لها قانونا عادلا ونظاما محكما ، وأكبر ما يسجل له من أمرها أنه لم يشرعها لنيل المغانم ، وفرض المفارم ، ولكنه جعلها وسيلة عند الضرورة لنشر كلمة الله بين الامم (٤) .

وأول ما يجب على المسلمين اذاساروا الى غيرهم أن لا يبداوهم بالحرب أو الاعتداء لانهم لم يسعوا رغبة في القتال لذاته فهم اصحاب دعوة وليس عليهم الا البلاغ ومن هنا كان واجبا أن يسبق الحرب أمران اذا ووفق على أحدهما فلا قتال :

الامر الاول: البدء بالدعاء الى الاسلام ، وجاء غى شرح السير الصغير ١٥١ ان هذا الدعاء قد يكون موجها لقوم لم تبلغهم الدعوة ، فيجب إعلامهم حتى يكونوا على بينة من أمرهم ، وقد يكون موجها لقوم بلغتهم الدعوة ، ودعاؤهم مسرة ثانية أمر مطلوب لانه كما جاء غى هذا الشرح: جد ومبالغة غى الانذار بما ينفع ، وهذا يؤكد الرغبة فى إيثار السلم على الحرب ، فى تبليغ دعوة الاسلام غاذا استجاب هؤلاء طوعا واختيارا لما دعاهم اليه المسلمون غهم اخواننا لهم ما لنا وعليهم ما علينا وإن أبوا ولم يستجيبوا غان على المسلمين أن يدعوهم الى الامر الثانى وهو أن يدخلوا مع المسلمين فى عهد وميثاق ، ويصبحوا أهل ذمة لا يتعرض لهم مى عقائدهم الدينية ويتمتعون بكل حقوق الحماية والرعاية فى مقابل ضريبة لهم مى عقائدهم الدينية ويتمتعون بكل حقوق الحماية والرعاية فى مقابل ضريبة مالية يسيرة لا تجب على غير القادرين منهم ، وذلك لهدف واحد وهو أن يأمن المسلمون هؤلاء ، غلا يظاهروا غير المسلمين على المسلمين . غان أبوا أن يدخلوا مع المسلمين فى عهد وميثاق ، فقد جاهروا بهذا الرغض بالعسداء ، وأمعنوا فى المسلمين فى عهد وميثاق ، فقد جاهروا بهذا الرغض بالعسداء ، وأمعنوا فى المسلمين فى عهد وميثاق ، فقد جاهروا بهذا الرغض بالعسداء ، وأمعنوا فى المسلمين فى عهد وميثاق ، فقد جاهروا بهذا الرغض بالعسداء ، وأمعنوا فى المسلمين فى عهد وميثاق ، فقد جاهروا بهذا الرغض بالعسداء ، وأمعنوا فى المسلمين فى عهد وميثاق ، فقد جاهروا بهذا الرغض بالعسداء ، وأمعنوا فى

وجاء مى شرح السير الكبير (٦) : ان الكفر وان كان من عظم الجنايات مهو بين العبد وربه جل وعلا ، وجزاء مثل هذه الجناية يؤخر الى دار الجزاء مأما ما عجل مى الدنيا ــ وهو قتال الكفار ــ مهو مشروع لمنفعة تعود الى العباد .

ومؤدى هذا النص يؤكد الحقيقة التى اشرت اليها وهى أن القتال غى الاسلام ليس للاكراه فى الدين ، ولكن لتحقيق مصالح العباد بانقاذهم من الطغاة المستبدين حتى يكون الطريق أمام دعوة الله خاليا من الاشواك والعقبات يسلكه من شاء ويعرض عنه من أبى .

١) وما دام القتال الدغعفتنة الكفر وشر الكفار • غانه لا يجوز قتال الا هؤلاء الذين يمثلون الفتنة ويمكنون الشر بالفعل أو بالقول • ولهذا لا ينبغى قتل النساء والولدان والمجانين (٧) وان حملوا السلاح والذين لا يخالطون الناس وترهبوا في الاديرة • وكذلك الشيوخ الفانون لقوله تعالى : وقاتلوا في سحبيل الله الذين يقاتلونكم • وهؤلاء لا يقاتلون (٨) • فاذا شارك احد من هؤلاء برايه أو فعله في الحرب • فقد أصبح مقاتلا • يجوزقتاله وقتله فيما عدا المعتوه فان على المسلمين اخذه ومنعه من مشاركته في الحرب (٩) .

وكما جاء النهى عن قتل غير المحاربين جاء النهى ايضا عن الغدر والمثلسة وحمل الرءوس وقطع الاشتجار وتخريب الديار وذبح المواشى الالضرورة اطعام الحند (١٠) .

ه) واذا وضعت الحرب اوزارها غلا يقتل اسير ، ولا يذغف على جريح ولا يتبع غار ، ولا يتعسرض لأحد من أهل دار الحرب بالعنت بل يعاملون جميعسا معاملة انسانية لا تعرف الاذلال وامتهان كرامة الانسان ، وانما تعرف الرحمة والعدل والانصاف .

وأهل دار الحرب يعاملون ايضا قبل أن يكون بينهم وبين المسلمين علاقة من

ذمة او موادعسة معاملة انسانية ، غالتجارة مثلا بيننا وبينهم لا تتوقف ، وعلى المسلمين ان يحذروا فقط من أن يحملوا لدار الحرب ما يزيد من قوة اهلهسا وبأسهم ، فقد جاء في شرح السير الكبير : والاولى للمسلم أن يحترز عن اكتساب سبب القوة لهم الا أنه لا بأس بذلك في الطعام والثياب ونحو ذلك لما روى ان شامة بن أثال الحنفي أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقطع الميرة عن أهل مكسة فكتبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالونه أن يأذن له في حمل الطعام اليهم ، فأذن في ذلك ، وأهل مكة يومنذ كانوا حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعرفنا أنه لا بأس بذلك (١١) .

٦) وبهذا يتضح أن الحروب في الاسلام ضرورة و انها تخضع لتانون العدل واحترام آدمية الانسان وليست سبيلا لاستغلال الشعوب ونهب ثرواتها وهي في جوهرها تحقق السلم الدائم بين الناس ولانها تنقذهم من تجار الحروب والطغاة الذين يكرهونهم على ما لا يبتغون .

ويتضح ايضا أن أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم السلم ، وأن نظرة الاسلام الى غير المسلمين لا تعرف العداء والتعصيب والكبرياء ، وأنما تقوم على التسامح والتعاون والاخاء وعلى احترام العهود والوغاء بها مهما تكن الظروف والاسباب ، وصدق الله العظيم : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم أن الله يحب المقسطين ، أنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون » (١٢) .

نهاتان الآيتان تلخصان الدستور الاسلامي ني العلاقات الدولية . وهو دستور يقوم على السلم ويؤثر المودة على العداوة حتى مع من عادوه ما ضمن كنهم عن الاعتداء استحياء للمودة الانسانية وتوثيقا الروابط البشرية ، غقبل الآيتين قوله تعاليي : « عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم » .

٧١ وخلاصة للتول ان العلاقات الدولية في الاسلام تقوم على ما يلى: اولا: المساواة بين الناس ، فهم جميعا امة واحدة ، لا طائفية ولا عنصرية بينها ، ولا مغاضلة بالالوان والاجناس والاوطان ولكن بخشية الله ومراقبته « إن الكرمكم عند الله اتقاكم » .

وأما تواعد القانون الدولى في صورته الراهنة ــ على الرغم من تطور الفكر القانوني وتطلعه نحو المق رحب من الانسانية والعالمية ــ غانها لا تستجيب لمبادىء المساواة بين مختلف السدول من غير تمييز بين اديانها واجناسها والوانها .

ويلاحظ أن انتسام العالم انقساما سياسيا خطيرا بين المذاهب الشيوعية والراسمالية والحيادية قد ساعد من جديد على ظهور الطائفية في نطاق القانون الدولي ، وبدات ظواهر هذه الطائفية في التكتلات الدولية الحديثة (١٢) .

ثانيا : السلم أصل العلاقة بين الناس .

ويتفرع على تقرير مبدا المساواة والوحدة قيام العلاقة بين الناس على المحبة والمودة والسلام والوئام ، لان معنى المساواة يفقد قيمته اذا لم يبلغ كل اسباب الحروب من الاستغلال والاحتلال .

واذا كان الاسلام قد قرر أن أصل العلاقة بين الناس السلم ، غان هذا الا يتعارض مع اذنه بالحرب وحضه على الجهاد ، لان الحرب التي أباحها في

جوهرها حمايسة للسلم وتمكين لسه في الارض ولهذا وضع لها القوانين التي تحعلها رحمة وخيرا .

وأذا كان القانون الدولى قد انتهى أخيرا الى نبذ الحرب فى فض المنازعات الدولية فان هذا جاء نتيجة للدمار المروع الذى تعرضت له البشرياة فى الحرب العالمية الثانية ، ومع هذا لا يلقى ما انتهى اليه هذا القانون من الدول التقدير والاحترام ، وما زالت الحرب القانون الذى يلجا اليه فى المشكلات الدولية ، وما زالت القاعدة التى تعيش عليها الفابة وهى : القوة تخلق الحق وتحميه وتضمع حدا لكل نزاع مله عليها فى فض كل الخلافات بين الامم بالرغم من وجود المنظمة الدولية وجمعيتها العامة وما تصمدره من قرارات .

ثالثا: ترتبط أصول العلاقات الدولية الاسلامية بالعقيدة أرتباطا وثيقا فهي جسرة منها لا يكمل الايمان الابها، ومن هنا تلقى من الدولة والافراد في المجتمع الاسلامي كل الاحترام والاقتناع الذاتي بها.

آما القوانين الوضعية ـ ومنها القانون الدولى ـ فانها مبتوتة الصلة بعتائد الافراد والمدول ، ولا تلقى الاحترام غالبا بدافع ذاتى ويزداد الامر بالنسبة للقانون الدولى انه غير ملزم فى رأى بعض فقهائه ، (١٤) وانه لا يحول بسين المدول واطماعها السياسية والاقتصادية ، وهى أطماع لا يردعها غير القسوة الحربية ، وليس عدوان ١٩٥٦ على بلادنا وأيضا عدوان ١٩٦٧ ، وما يجسرى فى الهند الصينية وفى المستعمرات الافريقية الا دليلا ملموسا على أن القانسون الدولى لا يلقى ـ مع قصوره ـ الاحترام والصدق فى الاخذ بقواعده .

رابعا: العدالـــة:

يحرم الاسلام الظلم بجميع اشكاله ، ويأمر بالعدل مع الاصدقاء والاعداء مى كل الحالات « ولا يجرمنكم شنآن قسوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقسرب للتقوى » (١٥) .

واذا كان من العدالة أن نرد الاعتداء بمثله « غمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله » . غان الاسلام كما تنص الآية الكريمة لا يجعل رد الاعتداء بمثله أمرا مطلقا ، بل يقرن به تقوى الله ، ومن هنا يكون العدل في الاسلام عدلا انسانيا رحيما لا يعرف التشفى ، ولا يمتهن الكرامة والفضيلة ولا ينزل الى مستوى الهمجية والوحشية ، ولو كان غيرنا قد هبط الى هذا المستوى . ومسن أجل ذلك كان الاسلام دين القوة ، قوة الايمان والابدان والسلام حتى نحمى دائما العدالة والفضيلة .

ومن أروع ما يروى عن عدالة المسلمين مع اعدائهم في الحروب أن قتيبة ابن مسلم الباهلي القائد الفاتح دخل سمرقند من غير أن يخير أهلها بين الاسلام أو المعهد أو الحرب ، فأرسل أهسل سمرقند الى عمر بن عبد العزيز والى أمر المسلمين يشكون اليه أن قتيبة لم يخيرهم ولو خيرهم لاختاروا ، فأرسل خامس الراشدين الى القاضى وقال له : أذا جاءك كتابي هذا فأجلس قتيبة والمحاربين وسلمهم ، فأن تبين صدق شكوى أهل سمرقند ، فأمر جيش المسلمين بأن يترك البلاد ، وحقق القاضى القضية وتبين له أن قتيبة لم يخيرهم ذلك التخيير ، فأصدر أمرا بأن يترك جيش المسلمين سمرقند ، وأن يخير أهلها بين الاسلام أو المهد أو الحرب ، وخرج جيش المسلمين من سمرقند ، وقبل أهلها بعد ذلك العهد ،

اليس هذا هو العدل الكامل الرائع ، قاضى المسلمين ينصف أهل الحسرب من قائد جيش المسلمين ، ثم يأمر هدذا الجيش بترك المدينة التي دخلها دون

ان يخير القائد أهلها غهو بهذا قد ظلمهم • والاسلام شريعة العدل في السلم والحرب ..

فهل يمكن أن يحدث هــذا اليوم في عصر الحضـارة والمدنية والتوانين الدولية ؟

خامسا: احترام العهود والوفاء بها:

للعهود والمواثيق في الاسلام حرمة مقدسة يجب الوقوف عند حدها ، وعدم التفريط فيها ، والنصوص في ذلك كثيرة يمكن الاجتزاء منها بقولسه تعالى : « واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ، ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها ، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ، ان الله يعلم ما تفعلون ، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربي من امة » (١٧) .

فهذا النص الكريم يحتم الوفاء بالعهد وعدم نتضه ويحذر من الخديعة والدخل في المواثيق ويشبه الذين يعقدون العهد ثم ينقضونه بالحمقاء التي تغزل غزلا محكما وبعد ذلك تنقضه وفي هذا اشارة الي أن نقض العهد لا يفعله الا الحمتي (١٨) ويشير النص ايضا الي أن الرغبة في زيادة الارض أو القوة لا يصلح أن يكون شيء من هذا سببا لنقض العهد و غالعدالة الاسلامية لا تجعل مصلحة الدولة سبيلا لنقض العهد ما دامت شروطه مصونة من الاعداء ولذلك يحذر القرآن الكريم من نقض العهد حين يستنصر المسلمون الخوانهم المسلمين يحذر القرآن الكريم من نقض العهد حين يستنصر المسلمون الخوانهم المسلمين مواثيق : « وأق استنصروكم في الدين فعليكم النصر الاعلى قوم بينكم وبينهم ميثاق » (١٩) .

ولم تكن هذه المبادىء القويمة فى رعاية العهود مثلا نظرية بل كانت سلوكا واقعيا فى حياة المسلمين وفى صلاتهم الدولية ، ومن ذلك ما جاء عن حذيفة بن اليمان قال : ما منعنى أن أشهد بدرا الا اننى خرجت أنا وأبو الحسيل فأخذنا كفار قريش ، فقالوا : انكم تريدون محمدا ، فقلنا : ما نريده وما نريد الا المدينة ، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننطلق الى المدينة ولا نقاتل معه ، فأتينا رسبول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال : « انصرفا : نفى بعهودهم ، ونستعين الله عليهم » .

وقال أبو رافع مولى رسول الله: بعثتنى قريش الى النبى ، غلما رأيت النبى وقع فى قلبى الاسلام ، فقلت: يا رسول الله لا أرجع اليهم ، قال: « أنى لا أخيس العهد ولا أحبس البرد ، ولكن أرجع اليهم ، فأن كان فى قلبك الذى فيه الآن فارجىم » (.٢٠) .

هذا هو موقف الاسلام من رعاية العهود والوفاء بها ولكن الامر بالنسبة للعرف الدولى يختلف كل الاختلاف فالمعاهدات لدى هذا العرف وسيلة القسوى ينال بها من الضعيف وهي لا تعدو أن تكون قصاصة ورق يمكن نكثها قبل أن يجف مدادها ففي مطلع القرن الحالى اتفقت بعض السدول على حياد بلجيكا وارادت المانيا أن تمر بجيوشها مسن الاراضي البلجيكية حتى تحارب غرنسا ورفضت بلجيكا ذلك واحتجت انجلترا على تصرف المانيا وانذرتها بالحرب أذا لم تعدل عن حرق حياد بلجيكا وقال المستشار الالماني في رده على انجلترا : أن من المسلول ما تنويه حكومة جلالة الملك البريطاني ومما يعز على أن اتصور جلالته قابلا دخول حرب مراعاة لقصاصة ورق يسمونها معاهدة واتفاقا على حياد أرض » (٢١) .

الماهدات تصاصات ورق لا تيمة لها اذا تعارضت مع مصلحة الدولة ،

والمصلحة هنا تشمل الغزو للاحتلال ، وهذا يؤكد أن تواعد القانون الدولى - وهي نحض على المحافظة على المعاهدات - مبتوتة الصلة بضمائر الافراد والجماعات .

٨) وبعد غهذه فى إجمال اصول العلاقات الدولية فى الاسلام كما بينها كتاب الله وسنة رسوله ، وتحدث عنها غقهاؤه وفى مقدمتهم الاحسام محمد بن الحسن الشيبانى ، وهى اصول لحمتها وسداها السلام والوئام والرحمة والعدالة وحماية الفضيلة ، وهى وحدها صمام الامن للبشريسة جمعاء ، ومهما أبدع الفكر الإنسانى من قوانين ونظم غلن يبلغ شأو تلك الاصول " صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون "(٢٢) .

- ١ ) شرح المسير الكبير ج) ص ٢٩١ .
- ٢ ) نظم المحرب في الاسلام لجمال الدين عياد . ص : ٢١ ،
  - ٣ ) الآية : ٣٩ ، . } في سورة الحج .
- ) مهمة الدين الاسلامي في المالم بحث للمرحوم الاستاذ / محمد فريد وجدى ، منشور في مجلة .
   نور الاسلام سنة ١٣٥٢ ص : ٢٧١ .
  - ه ) انظر المبسوط ج. ١ ص ٦ ٠
    - ٦ ) ج٦ ص ١٨٢ .
  - ٧ ) المصدر السابق : ص ١٩٧ .
  - ٨ ) شرح السير الكبير ج٣ ص ١٨١ ، ١٩١ .
    - ٩ ) المصدر النسابق ص ١٩٤ ، ١٩٧٠
  - .١) شرح السير الكبير جاص )) . د. صلاح الدين النجد .
    - ١١) شرح المسير الكبير ج ص ١٧٧ ١٧٨ . ط: الهند .
- ١٢) الآيتان رقم ٨ ، ٩ فى سورة المعتصة ، ومن المفسرين من يرى ان الآيتين نسختهما آية « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » وقبل انهما خاصتان بحلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بينه وبينهم عهد فلم ينقضه ، وقال أكثر أهل التأويل : هى محكمة ، وهو الصحيح . ( انظر احكام القرآن للجصاص ٣٦/٣) وتفسير القرطبى ج ١٨ ، ص ٥٥ والنسخ فى القرآن الكريم لاستاذنا الدكتور مصطفى زيد ص : ٥٥٣ ط : أولى ) .
  - ١٢ ) القانون الدولي في وقت المسلم للدكتور هامد سلطان ، صفحة : ٢ } .
    - ١٤ ) آثار الحرب في الاسلام ، الدكتور وهبه الزحيلي ، ص ١٠ ٠
      - ١٥ ) الآية: ٨ في سورة المائسدة .
      - 17 ) أنظر أسبوع الفقه الاسلامي الثالث ، ص : ٢٠٠٠ .
        - ١٧ ) الآيتان ٩١ ، ٩٢ في سورة النحل .
        - ١٨ ) أسبوع المفقه الاسلامي الثالث ؛ ص: ١٩٩٠ .
          - ١٩ ) الآية ٧٢ في سورة الانفال .
      - .٢) انظر مجلة المسلمون شوال سنة ١٣٧٢ ج ص : ٢٣ .
    - ٢١ ) أنظر نظم الحرب في الاسلام للاستاذ جمال الدين عياد ص ٣٧ .
      - ٢٢ ) الآية : ١٣٨ في سورة البقرة .

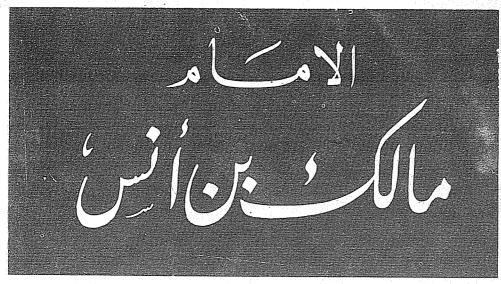

الأستاذ أحمد محمد مصطفى السفاريني

لا تزال الأمة بخير ما دام نيها يكمن الأحساس بالرغبة في حياة كريمة رائدة ، وما د مت تشمر بأن لديها شيئا ثمينا تقدمه إلى الانسانية ، وتحرص على الزام الناس به ، أملا منها في أن يعيش العالم حياة طيبة . . شرط أن تكون التضحية في سبيل ذلك كله طريقا وأضحا ومفروضا .

والأمة قبل أن تكون ذات نظرة بعيدة في تسنم مركز الصدارة في الحياة. عليها أن تستكمل متومات الأمة الكبرى . . أي أن تكون ذات مبدأ شامل عن الحياة الدنيا . . وكلما كانت نظرة هذا المبدأ صحيحة وعقيدته صادقة تكسون مرص نجاحها في هذا المضمار أكبر وأوسع .

إلا أن الحياة المبدئية لأية أمة نوع من الجدية الصارمة ، والالتزام المطلق بأمكار ومغاهيم ذلك المبدأ . . وهذا يعنى أن تكون أحكام المبدأ وثقافته هي المديدة في أن يد م أن المديدة المديد

المتحكمة في شئون المجتمع .

والأمة الاسلامية أسة مبدؤها الاسلام بعقيدته وأحكامه ومفاهيمه وثقافته ، وعلى هدى من الأوامر والنواهي التي يتضمنها تقيم الأمة الاسلامية نظام حياتها ، وتضبط تصرفاتها .

الاجتهاد والطريقة التي عينها الاسلام ونص على اتباعها في التعرف إلى احكام الشريعة الاسلامية هي الاجتهاد فالاجتهاد ، هو : « بذل الوسيع في استنباط الحكم الشرعي من ادلته التفصيلية » .

والمجتهدون هم الذين يتولون هذه المهمة .. ويقومون بها على الوجسه الشرعى بعد تحقق الشروط المطلوب توغرها في المجتهد ، من توفسسر على دراسسة النصوص الشرعية ، ومعرفة تامة بأوضاعها متنا وسندا ، وناسخا ومنسوخا ، ومحكما ومتشابها .. هذا إلى جانب الاحاطة بعلوم اللغة العربية لأنهساً اداة الاحتهاد ، ولأن النصوص الشرعية انما كتبت بها .

وضرورة الاجتهاد للمسلمين في كل مكان وزمان أنما تنبع من حاجتهم الى معرفة خطاب الله لهم فيما يعترضهم من مشاكل وقضايا وأمور مستجدة . . وما أكثر ها .

لذلك رأينا تاريخ المسلمين مزحوما بالفقهاء والمجتهدين الذين قصروا حياتهم ونشاطاتهم على تتبع القضايا والمسائل التي تجد على المسلمين لاستنباط الأحكام الشرعية لهسا .

وفى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كان المسلمون يفزعون إليه حينما يحزبهم أمر يسألونه فيجيبهم ، فلم يكونوا بحاجة إلى اجتهاد . ومع هدذا فقد كان المسلمون حينما يجدون انفسهم بحاجة الى الأجتهاد يحاولون فهم النص على الأوجه التى يحتملها لغة وتعليلا . واقرهم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم .

## مالك بن انس :

ومن أوائل الذين دونت اجتهاداتهم لتصبح مذهبا متكاملا الأمام الكبير مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر بن عمرو بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحسارث .

اختلفت الرواة في تحديد سنة ميلاده ، واتفقت كلها على انه ولسد في المدينة المنسورة او بالقرب منها في مكان يسمى « ذو المروة » . ولعل اظهر الاقسوال في ميلاده انه ولد سنة ٩٣ هجرية . وكان مولده في عهد الخليفة الامسوى الوليد بن عبد الملك .

ولم يكن قد مضى على تمكن الاسلام قرن واحد امتد فيه سلطانه هدا الامتداد الشاسع حتى كاد يعم العالم المعروف . ودخل في المجتمع الاسلامي اخلاط كثيرة صاغها الاسلام صياغة جديدة ، وجعلها السة واحدد . . مما احدث حالات كثيرة احتاجت الى البحث والتنقيب بواسطة الاجتهاد عن حكم شرعى لها . . وقد مهدد هذا الطريق إلى النابغين ذوى المواهب ليصبحوا هم المجتهدين بعد الدراسة والتثقف وممارسة التفقه بالدين عقيدة واحكساما ونصوصا . فكان صاحبن ثاني اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة مولدا إذ كان قد سبته إلى الحياة الأمام الاعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الذي ولدسسنة . ٨ للهجرة .

## . 41

نشأ مالك بن أنس غى بيت غقير ، غأبوه كان مقعدا يتكسب عيشه من ممارسة صناعة النبال ومات مبكرا ومالك لا يزال صبيا يافعا ، فعاش غى كنف أمسه توجهه وتشير عليه ، وكان لها الفضل الأكبر فى اتخاذه سسبيله "لطلب العلم ، بعد أن كاد تزيغ به قدمه إلى الغناء . .

فقد روى أن ملكا أراد أن يشتفل بالغناء في أول أمره ، فنصحته أمسه بترك ذلك وتعلم الفقه ، فانتصح .

واعتبرت هذه النصيحة نقطة تحول ، والمنعطف الايجابى فى حياة الامام مالك بن أنس . . أذ أنه انقطع إلى علماء الفقه انقطاعا يكاد يكسون تاما . . إلى حد أنه نقض سقف بيته فباع خشبه لسد نفقاته فى طلب العلم .

وعلى الرغم من أن البالغين كانوا يأخذون راتبا من المال من بيت مال المسلمين . . غان مالكا ظل يعيش غي حالة من التضييق غي نفقته حتى فتح الله عليه .

## مالك وطلب العلم:

وبمشورة من أمه أيضا اختار مالك أول ما اختار شيخا له هو ربيعة ابن أبى عبد الرحمن فروح المعروف بربيعة الرأى ، وأحد مستشارى عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل ، فاطاعها ولزم ربيعة . . وتتلمذ أيضا على نافسع مولى عبد الله بن عمر ، والامام جعفر بن محمد الباقر ، ومحمد مسلم الزهرى، وعبد الرحمن بن ذكوان ، ومحمد بن المنكدر ، وعبد الله بن دينار . . إلى جانب كثيرين آخرين من فقهاء التابعين . .

وطالب العلم الذي يعيش في هذا الجو ينهل الثقافة ممن حملها وأشربت في قلبه محظوظ ولا شك ولا بد أن يتكشف عن موهبته قدرة هائلة يتقدم بها

الصفوف ويسؤم الناس .

وهكذا كان فان ألامام مالك ما لبث أن استساغ طلب العلم وهضم ثقافته هضما جيدا أدى به إلى أن يجلس الفتيا وأن يتبوأ كرسى الامامة والعلم ، فيصبح فقيها عالما صاحب مذهب .

## فقم الامام مالك:

لا يهمنا كثيرا البحث عن دقائق حياة غقيهنا الكبير بقدر ما يهمنا التعمق في طريقته التي عالج بها مهمته التي اضطلع بها وهي البحث الفقهي واستنباط الحكم الشرعي ، وممارسة الاجتهاد . . إذ أننا بحاجة ماسة إلى غهم طبيعة الاجتهاد باعتباره سبيلنا الوحيد للخروج من هذه الفوضي التشريعية التي نعاني منهسا . .

وقد أثرت الأجدواء التى أحاطت بالامام مالك على الخطوط العريضة التى انتهجها في فقهه واجتهاده ، فهو قد عاش في المدينة المنسورة مأوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهبط الوحى ، وغيها كان يلتقى بالتابعين الذين أخذوا عن صحابة رسول الله مشافهة ، وورثوا فضلهم وتقاهم ، مما جعسل لهم في نفسه مكانة عظيمة .

وهو بطبيعة الحال يدرك أن الاسلام نصوص من عند الله سبحانه وتعالى: قرآن وسنة .

# اصول نقهية:

والقرآن الكريم عند مالك مقدم على غيره غما جاء به فهو الحسق الذى لا يحاد عنه أبدا . . يستعين على فهمه بآياته يفسر بعضها بعضا ، وبالحديث النبسوى الشريف بعض آيات القرآن .

واعتنى مالك بالحديث عناية كبيرة فانه كان واعيا حافظا ، يدقق فى رواية الحديث ، ولا يأخذه إلا ممن جمع الوعى مع الحفظ والفهم مع التقوى . وكان اذا شك فى أمر تركه كما قال عنه الشافعي رضي الله عنه .

وهو يقول في هذا الشأن: «كتبت بيدى مائة ألف حديث » وقسال: «ان هذا العلم دين ، فانظروا عمن تأخذونه لقد أدركت سبعين ممن يقسول: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين . واشار إلى أعمدة المسجد ــ فما أخذت عنهم شيئا ، وأن أحدهم لو أئتمن على بيت مال لكان أمينا . الا أنهم لم يكونوا أهسلا لهذا الشأن » .

وبحكم وجوده في المدينة المنسورة ، وقرب مقامه من الرسول صلى الله عليه وسلم فان مهابته للحديث كانت على درجة كبيرة ، وتقديره لآثار الرسول كان لها مكانة ضخمة في نفس الامام مالك .

ويعتبر مالك فتوى الصحابة حكما شرعيا يؤخذ به لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم أقرب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن هاجر ونصر ، وتلقى مشافهة عنه .

أما تفسير منهوم الاجماع عند مالك نهو ما اجتمع عليه أهل الفقه والعلم . وإلى جانب ذلك فمالك يعتمد على عمل أهل الدينة ويتخذه محسدرا تشريعيا أو أصللا من أصلول الفقه . . أي يعتبر عمل الصحابة دليسلا شم عبسا . .

وهناك القياس وهو الحاق أمر بأمر لعلة جامعة بينهما ، ونى اعتبار مالك أن المياس دليل شرعى على الاحكام يعطيها الصغة الشرعية . . وأخذه معتصد .

وأضاف مالك إلى هذه المصادر التشريعية مصادر أربعة أخرى ظنها أصولا وليست بذاك كالاستحسان ، والعرف ، وسد الذرائع ، والمصالح المرسلة . . وهو لا يلجأ إلى هذه الأصول إلا بعد أن يعييه البحث في الكتاب والسنة والاجماع وعمل الصحابي والقياس ، وعمل أهل المدينة . ومع هذا فهو يتحرز عن الأخذ بالمصالح المرسلة ويضع لها شروطا أن لا تتنافى المصلحة مع أصلل من أصول الاسلام ، ولا مع دليل قطعي من أدلته .

وان تكون المصلحة متبولة عند ذوى العتول.

وان يرتفع بها الحرج لقوله تعالى : « وما جعل عليكم في الدين مــن حــرج » .

## صلة مالك بالحكام:

كانت القاعدة التي يتبناها مالك في تعامله مع الحكام وفي دعـــوة الآخرين للتعامل معهم واضحة تمام الوضوح وهي :

«أن العلم أشرف من أن يرتمى على أعتاب الحكام ، وينبغى أن يستعمل لتصحيح اعوجاجهم ، وقد اوقعت هذه التصرفات تجاه الحصصكام الامام مالك غى مآزق حتى أنه جلد في المدينة زمن أبي جعفر المنصور بسبب فتواه التي اعتمد فيها على الحديث الشريف «ليس على المكره طلاق » والتي فسرت عن طريق القياس على الايمان التي يقسمها الناس عندما يبايعون الخليفة . ولكن مكانة مالك أجبرت المنصور على الامر بالعفو عنه .

وطلب المنصور مالك أن يحضر اليه فرفض . . فلما حج المنصور عسرج عليه في المدينة فقابله وواسساه ثم رغب إليه أن يجمع فقهسه في كتاب ليصبح هب الدولة كلها . . ولكن مالك ماطل في ذلك ولم ينته من تدوين كتسسابه وطأ إلا في سنة تسع وخمسين والف أي بعد أحد عشر عامسا من تكليف نصور إياه ، فمات المنصور قبل أن يتم الكتاب .

وهنا يبين مالك مسالتين هامتين وهما مسالة التقليد ، ومسسالة لتنفي .

مسالة التقليد يدخل ميها موضوع الاجتماع والاتباع . . وميها لا يجوز

الحجر على الاجتهاد ولا غرض المسائل على الناس بالقصر لان لكل مجتهسد نصيب من الحق توصل اليه باجتهاده . واما مسألة التبنى غانها مسألة تتعلق بالحاكم وهل يجوز له أن يأخذ براى واحد ويجبر الناس على تطبيقه . وهنا لا يرضى مالك أن يكون هذا التبنى عاما شساملا لكل احكام الغقه . لذلك فقد رفض مالك إجبار الناس على ما فى موطئه من احكام عندما عسساود سؤاله إلى ذلك هارون الرشيد .

## الموطــــا :

وكتاب الموطاً الذي دونه مالك هو كتاب فقه يجمع احاديث الرسول وعمل اهل المدينة وأقوال الصحابة أدلة على احكامه الفقهية .

نهو يقول: « اما اكثر ما غى الكتاب فرأى لعمرى ما هو براى ، ولكن سلماع من غير واحد من أهل العلم والفضل والأئمة المهتدى بهم الذين اخذت عنهم . وهم الذين كانوا يتقون الله تعالى ، فكثر على فقلت رايى ، اذ كان رايهم رأى الصحابة الذين ادركوهم عليه ، وادركتهم أنا على ذلك ، فهذا ورائسة توارثوها قرنا عن قرون إلى زماننا ، وما كان رأيا فهو رأى جماعة ممن تقدم من الأئمة .

وما كان فيه الأمر المجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه من قول أهل الفقسه والعلم لم يختلفوا فيه ، وما قلت : الامر عندنا ، فهو ما عمل الناس به عندنا ، وجرت به الأحكام وعرفه العام والخاص وكذلك ما قلت فيه : ببلدنا ، وما قلت فيه : بعض أهلها ، فهو شيء استحسنه من قول العلماء .

واما ما لم اسمعه منهم ، فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته ، حتى وقع ذلك موقع الحق أو قريباً منه ، حتى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة وارثهم . وان لم اسمع ذلك بعينه فنسبت الرأى إلى بعد الاجتهاد مع السنة . . وما مضى عليه عمل أهل المعلم المقتدى بهم ، والأمر المعمول به عندنا منذ لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدين مع من لقيت ، فذلك رأيهم ما خرجت الى غيره » .

وهذه المقدمة توضح الطريق الذى اتبعه مالك في فقهه واجتهاده ويمكن تلخيصها بأنها اعتماد على النصوص من الكتاب والسنة واقوال الصحابة والآثار من عمل اهل المدينة ، ثم الاجتهاد أى بذل الوسع في استنباط الحكم الشرعى في المسائل المستجدة التي لم يجد لها حكما .

وهى الطريق الواضح المبسوط لكل مجتهد بعد تقعيد القواعد الاصولية لنقهــــه .

## وغسساة مالك:

مرض مالك اثنين وعشرين يوما وكانت وغاته بالمدينة غى يوم الرابسع عشر من ربيع الاول سنة ١٩٩ هجرية . ودفن بمقبرة البقيع رضى الله عنه .

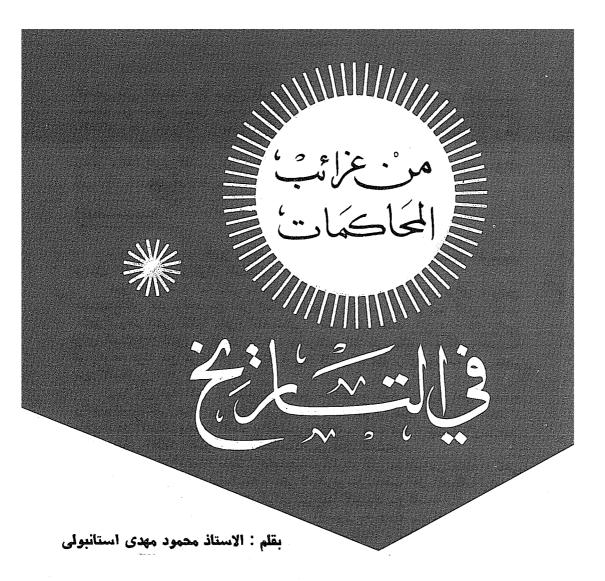

نشرت مجلة المختار (ريدرزدايجست) في احد أعدادها مقالا بعنوان (داروين في قفص الاتهام) بقلم (جون سوكبس) ذكر فيه قصة محاكمته ، لأنه قال: ان اصل الانسان قرد ٠٠ كما يزعم داروين في نظريته: ((النشاء والارتقاء)) التي تخالف ما جاء في التوراة والانجيل ٠

وقد اصدر القاضى حكمه عليه بطرده من التعليم وتغريمه ( ١٠٠ ) مئة دولار مع المصاريف ، بناء على طلب هيئة المحلفين ، وكان عددهم اثنى عشر ، ثلاثة منهم لم يسبق لهم ان قراوا اى كتاب سوى الانجيل ، واعترف واحد بانه لا يعرف القيد اوة!

فَهَا اجهل واسخف نظام المحلفين البالي ، الذي لا يعرف الحق كحق ، انما يعرفه حسب صداه في الراي العام مهما كان هذا الراي جاهلا وظالما .

وإلى القارىء وصَّف طريف لهذه المحاكمة الغريبة :

سُرت دمدهة بين افراد الجمهـور ، وانا اتخذ مكانى في قاعـة المحكمة المزدحمة ببلدة (( دايتون )) الصغيرة بولاية تنيسي في ذلك اليوم الشديد القيظ من

ايام يوليو ١٩٢٥ . وقد جلس الى جوارى امام منضدة الدفاع المحامى الأول عن كلارنس دارو أشهر محامى الجنسايات ، بينما جلس فى مواجهتنا نجم الادعاء وليام جننجز بريان الخطيب الذى اشتهر بزلاقة لسانه وهو يحرك فى وهن مروحة من سعف النخيسل ، وقد رشح الحسزب الديموقراطى بريان ثلاث مرات فى انتخابات الرئاسة ، وهو زعيم حركة ((الأصولية )) التى تدعو للتمسك بحرفية الكتاب المقدس ، والتى كانت السبب فى تقديمى للمحاكمة ، .

كنت قبل ذلك ببضعة أسابيع مدرسا ثانوياً مغموراً في بلاة جبلية صغيرة ، وهانذا الآن اشترك في محاكمة تذاع انباؤها في انحاء العالم ، وقد جلس في قاعة المحكمة استعدادا للشهادة في صالحي ١٢ من مشاهير الأساتذة والعلماء وفي مقدمتهم البروفسور كيرت لي ماثر الأستاذ بجامعة هارفارد ٠٠ وكان هناك أكثر من مائة مخبر من مخبري الصحف ومندوبي الاذاعة ، الذين جاءوا لأول مرة في التاريخ لإذاعة إحدى المحاكمات التي تجرى امام هيئة من المحلفين ٠٠

لقد احاطت هذه القضية براسى بعد وصولى الى بلدة « دايتون » بقليل ، لتدريس العلوم وتدريب غريق الكرة في المدرسة الثانوية . . وكان هناك صدام بين انصار « الأصلولية » من اهالى البلدة ، وانصار النظريات الحديثة ، فالأصوليون يتمسكون بالتفسير الحرفي للنصوص الدينية ، بينما يقبل الآخرون نظرية النشوء والارتقاء التي نادى بها عالم الأحياء البريطاني (تشارلس داروين) في القرن التاسع عشر ، والتي تتلخص في أن كل الحياة الحيوانية ، بما غيها القردة والانسان ، قد نشأت عن سلف مشترك .

وكان مذهب ( الأصولية ) قويا في ولاية تنيس ، وقد أصحدر المجلس التشريعي للولاية أخيرا قانونا يحرم تدريس أية نظرية تنكر قصة الخلق كما وردت في الانجيل ، وكان القانون الجديد يهدف بصفة خاصة الى تحريم نظرية داروين عن التطور ، وقد اعتاد مهندس يدعى جورج رابلين أن يجلس في « صيدليسة روبنسون » كل يوم حيث يجادل لفيفا من أهل البلدة مهاجما القانون . . وفي خلال مناقشة من هذه المناقشات قال رابلين أنه ليس هناك مدرس يستطيع أن يدرس علم الأحياء ، دون أن يشرح نظرية النشوء والارتقاء . . . ولما كنت مدرسا لعلم الاحياء ، فقد بعثوا في طلبي لمعرفة رايي . .

وجئت لأقول لهم رابلين على حق . . وعندئذ قال الصيدلى روبنسون : ــ اذا مانت تخرق القانون !

قلت:

- وكذلك يفعل كل مدرس آخر . . فقد ورد شرح نظرية التطور في كتاب هانتر عن علم الأحياء ، وهو الكتاب الذي ندر سه للطلبة .

واقترح المهندس أن نحمل الأمر المى القضاء لنختبر مدى ما هيه من شرعية وعندما تلقيت قرار الاتهام هى ٧ مايو ، لم يكن هناك من يتوقع أن تصبح قضيتى من أشهر المحاكمات التى دارت هى تاريخ الولايات المتحدة . . فقد أعلن « اتحاد الحريات المدنية » فى امريكا أنه سينقل قضيتى الى المحكسة الأمريكية العليا إذا دعا الحال ليقرر ما أذا كان للمدرس أن يذكر الحقيقة دون أن يلقسوا به فى السجن ، ثم تطوع بريان لمساعدة الولاية فى أثبات اتهامى، وعلى الفور عرض المحامى الكبير كلارنس دارو خدماته للدفاع عنى . والطريف أننى لم أكن أعرف دارو قبل ذلك .

ونى الوقت الذى بدات نيه المحاكمة يوم ١٠ يوليو ١٩٢٥ ، كانت بلاتنا التى لا يزيد عدد سكانها على ١٥٠٠ نسمة قد اصبحت اشبه (بالسيرك) . . نقد المتلات المبانى على طول الشمارع الرئيسي بالاعالم والرايات ، وازدحمت الشوارع التى تحيط بمبنى المحكمة العتيق بمنصات مؤقتة لبيع السجق

والكتب الدينية والبطيخ ، واقام بعض رجال الدين الانجيليين خياما للوعظ .

وبالإضافة الى دارو الداهية الذى يبلغ الثامنة والستين ، كان الدفاع عنى يتكون من المحامى الوسيم الساحر « راولى فيلد بالون » و « ارثر جارفيلد هايز » الهادىء المتبحر في القانون . . وفي هذه المحاكمة التي يلعب فيها الدين دورا رئيسيا كان دارو يمثل الالحاد . . ومالون يمثل الكاثوليكية . . اما هايز فهو يهودى ، وجاء أبى من ولاية كنتكي ليكون الى جوارى خلال المحاكمة .

ودعاً القاضى رولستون أحد القسيس المحليين ليفتتح الجلسة بالصلاة .. ثم بدأت المحاكمة بإحضار المحلفين ، وقد ذكر ثلاثة من المحلفين الاثنى عشر أنه لم يسبق لهم أن قرأوا أى كتساب سوى الانجيال ، واعترف وأحد بأنه لا يعرف القسراءة !

وبعد المناتشات الأولية على الشكليات المانونية ، نهض دارو ليلتى كلمته . . فقال :

ــ يقول صديقى المدعى العسام ان ( جون سكوبس ) يعرف لماذا يمثل أمامنا اليوم . .

وأنا أعرف أيضا لماذا هو هنا .. أنه هنا لأن الجهل والتعصب قد تحالفا معا وهو تحالف بالغ القوة ..

وجلس بريان يقرض بأسنانه أطراف مروحته المصنوعة من سعف النخيل ، بينما سار دارو ببطء في أرجاء القاعة التي تتلظى من حرارة الجو . . واستطرد يقول :

ـــ انكم تحاكمون اليوم احد مدرسي المدارس العامة ، وغدا الخاصة . .

وبعد ذلك محررى الكتب والصحف والمجلات .. وبعد غترة قليلة تطلقون الانسان على الانسان ، والدين ضد الدين .. حتى نسير القهقرى .. الى القرن السادس عشر المجيد ، الذى كان المتعصبون غيه يشعلون حزم الحطب ليحرقوا الرجال الذين يجرؤون على ادخال اى ذكاء أو تنوير أو ثقافة الى العقل البشرى .

وعندما أنهى دارو خطابه . همست سيدة بصوت مرتفع : هذا الكافر الملمون !

وفى اليوم التالى بدأت النيابة فى استدعاء شهود الإثبات ، فشهد اثنان من تلاميذى ، وهما ينظران إلى ، وعلى شفتيهما بسمة الخجل ، باننى كنت ادرس لهما نظرية النشوء والارتقاء . .

ثم أضامًا قائلين : أن هذه التجربة لم تسمم أمكارهما !

وبعد أن انتهت الشمهادة ، نهض بريان ليلقى كلمته على المحلفين . .

فقال: المسألة بسيطة ، فالمسيحى يؤمن بأن الانسسان جاء من اعلى . . واصحاب نظرية التطور يؤمنون بأنه جاء من اسفل . . وهنا ضحك الجمهور مما شجع بريان على مواصلة حملته . وكان يمسك في يده كتابا لعلم الأحيساء ، ويصيح ضد العلماء الذين جاؤوا الى البلدة ليشهدوا في صالح الدفاع . .

وعندما انتهى بريان من كلمته الحماسية وقد برز مكه وتألقت عيناه صفق الحاضرون بشدة . .

وعلى الرغم من ذلك ، فقد بدا بوضوح أن أيام الحماسة البالغة التي كان بريان يكتسح فيها مؤتمر الحزب الديمقراطي اكتساح النار الهشيم قد ولت .. واحس الجمهور أن بطله لم يحرق الكفرة بأنفاسه الملتهبة كما كان يجب أن يفعل . ونهض راولي مالون ليرد فقال :

إن مستر بريان ليس الوحيد الذى له الحق فى التحدث عن الانجيل ، بل هناك أشخاص آخرون فى هذه البلاد وهبوا حياتهم كلها لله والدين ، أما بريان فقد وهب اغلب حياته وحماسته للسياسة .

ورشف بريان بعض الماء بينها كان صوت مالون يزداد ارتفاعا وهو يدعو لحرية الثقافة ، واتهم بريان بأنه يدعو لصراع حتى الموت بين العلم والدين .

وعندما انتهى مالون ، ساد الصمت فى انحاء القاعة لحظة ، ثم انفجرت فجاة عاصفة مدوية من التصفيق ، فاقت ما لقيه بريان . . ووجدت نفسى اربت على ظهر مالون الذى كان العرق يبلل سترته . . ولكن على الرغم منان مالون قد كسبب جولة الخطابة ، فان القاضى رولستون رفض ان يسمح للعلماء بالشسهادة لصالح الدفاع .

وبعد أن تاجلت الجلسة ، امتلات شوارع البلدة بالغرباء . . كان الباعة يصيحون على سلعهم من كل ركن ، وكان هناك ٢٢ من عمال التلغرامات يرسلون كل يوم ١٦٥ الف كلمة عن المحاكمة .

وبسبب الحرارة الشديدة والخوف من انهيار سقف مبنى المحكمة القديمة تجت ثقل الحشود المزدحمسة ، فقد تقرر استئناف المحاكمة فى الخسارج تحت الأشجار العالية ، وبلغت المحاكمة ذروتها عندما تمسكت النيابة بوجوب تفسير الكتاب المقدس حرفيا وفقا لنص القانون المعسادى لنظرية داروين ، وعندئذ كشف المحامى دارو عن ورقته الرابحة ، بدعوة بريان نفسه للشهادة لصسالح الدفساع!

ونظر القاضى اليه نمى ذهول . . وعندئذ قال دارو :

ـ اننا ندعوه بصفته خبيرا في الانجيل . . وسمعته كخبير في النصوص المقدسة ، معروفة في انحاء العالم!

وساورت الشكوك بريان ، حيال دعوة دارو الداهية . . ولكنه لم يستطع أن يرفض هذا التحدى ، فقد ظل بضع سنوات يحاضر ويكتب عن الكتاب المقدس ويشن حملة عنيفة على نظرية داروين في انحساء الولاية حتى قبل أن يصدر القانون الذي يحرم تدريسها . .

وتلا دارو نصا من سفر التكوين يقول : « والمساء والصباح كانا اليسوم الأول » .

ثم سأل بريان عما اذا كان يعتقد أن الشمس قد خلقت في اليوم الرابع فقال بريان أنه يعتقد ذلك . وعاد دارو يسأله :

- وكيف يتسنى أن يكون هناك صبح ومساء بلا شمس . . ؟!! فمسح بريان صلعته اللامعة في صمت . . وسرت قهقهة بين الحضور حتى الاتقياء منهم ، بينما أخذ دارو يحكم وثاق الطوق الذي يطوق به عنق بريان . . فساله عما أذا كان يعتقد حرفيا في قصة حواء . فأجاب بريان بالإيجاب . . فقال دارو : \_ وهل تعتقد أن الله عاقب الحية بأن حكم على كـل الحيات بعدئذ ان تزحف على بطونها الى الأبد (١) .

ــ أجل . . أننى أؤمن بذلك . .

ـ حسنا . . هل تعرف كيف كانت الحية . . تسير قبل ذلك . . ؟

وعندئذ انفجر الجمهور ضاحكا . واحمر وجه بريان وارتفع صوته فى حشرجة ، واهترت المروحة فى يده . ودق القاضى مطرقته لإسكات الجمهور ، ثم أجل المحاكمة لليوم التالى . .

ووقف بريان المخذول وحده .

وفى ظهر اليوم التالى طلب القاضى الى المحلفين أن يصدروا قرارهم ، فاختلوا فى أحد أركان حديقة المحكمة ، وظلوا يتبادلون الهمس تسع دقائق ، ثم صدر حكمهم بأننى مذنب . .!

واصدر القاضي رولستون حكمه بتغريمي ١٠٠ دولار مع المصاريف ٠٠

وقد وصف ورادلى فيلد مالون هذا الحكم بأنه (هزيمة منتصرة) واشارت بعض صحف الجنوب \_ التى لا تزال مخلصة لبطلها المخذول بريان \_ الى الحكم باعتباره انتصارا له ، ولكن بريان كان حزينا مجهدا . فمات بعد يومين من صدور الحكم في بلدة دايتون !

وعرض على أن أعود لوظيفتى كمدرس ، ولكننى رفضت ، فقد حصل بعض الأساتذة الذين جاؤوا للشبهادة في صالحي على منحة لى من جامعة شيكاغو ، لأتمكن من متابعة دراسة العلوم ، وأصبحت فيما بعد خبيرا جيولوجيا لإحدى شركات البترول في لويزيانا وأمريكا الجنوبية .

ومنذ غترة قصيرة ، عدت الى « دايتون » لأول مرة منذ محاكمتى التى تمت منذ ٣٥ عاما ٠٠٠ وبدت البلدة الصغيرة في نظرى كما كانت تقريبا ، غيما عسدا حامعة « ولمام بان » التي اقيمت فوق قمة تا بطل على الوادي .

جامعة « وليام بريان » التي اقيمت فوق قمة تل يطل على الوادي .

وكانت هناك بعض تغيرات اخرى ايضا . فهدَهب التطور اصبح يدرس فى ولاية تنيسى بالرغم من ان القانون الذى اداننى لا يزال قائما واجتاحت العاصفة الخطابية التى نفخها كلارنس دارو ورادلى مالون كل المدارس والجمعيات التشريعية فى انحاء أمريكا ، وكأنها الريح المنعشبة التى تجلب فى اعقابها جوا جديدا من الحرية الثقافية والعلمية تنمو على مر السنين(٢) .

وهكذا انهزم بريان محامى الادعاء معنويا أمام الجماهير نتيجة دغاع دارو محامى الدغاع وانهزمت بانهزامه التوراة التي اتضح انها تناقض العلم والتجربة والمشاهدة مناقضة لا تدع مجالا للشك!

وقد سرت موجة الإلحاد في الغرب بسبب ذلك ما دام أن الدين يخالف العلم والحق أن دارو كأن خبيثاً في دفاعه ، كما كا نبريان مفعلا في ادعائه ، فقد كان يكفيه أن يطالب بعقوبة المعلم لتدريسه نظرية لا تزال قيد التجربة ، وقد رفضها كثير من العلماء وأثبتوا مناقضتها للعلم ، ويعتبر الأسئلة السابقة لدارو عما جاء في التوراة ، خروجاً عن الموضوع ، وتهريباً من الجريمة .

ولكن شاعت الأقدار الإلهية أن يتضع ما غى التوراة من مخالفات للحقيقة العلمية والمشاهدة الحسية نتيجة تحريفها كما اعترف بذلك كثير من المؤرخين الغربيين أنفسهم . .

وقد أصدرت مجلة ( لايف ) العالمية عددا خاصا باسم ( الكتاب المقدس ) متطف منه ما يلى على قاعدة من فمك أدينك .

تقول هذه المجلة:

هذا الكتاب الذي نحن بصدده أوسع الكتب انتشاراً ٠٠ ولكنه مع ذلك كتاب إنسان !! ان مؤلفيه يحملون اسماء ذآئعة الصيت . . ولكن أغلب كلماته كتيها اشتخاص آخرون لا يعرف أحد من هم!! ولا يمكن معرفتهم في يوم من الأيام لقد ظل الوحى الإلهى الى الانسان ينتقل من الأب الى الابن ألف سنة تقريبا بعد (ابراهيم) من غير أن يكتب! وبعد ذلك فقط بدأ اليهود في تدوينه! وكان ذلك قبل الف سنة أخرى جديدة.وقد استلزم الأمر أن تعاد كتابة لفائفهم - ق مرات . وأن تنقل وتنسخ . مما أوجد فرصا أخرى جديدة لا تحصى لتغييرات لا عد لها ؟ وبعضها مقصود !!

والبعض الآخر غير مقصود . ولما بدأت المسيحية تنتشر بسرعة ، ازدادت الحاجة الى عمل نسخ جديدة ، لا سيما ( العهد الجديد ) وأخذ كثير من المؤمنين يصنعون نسخا لانفسهم بأنفسهم ، أو كان أحدهم يقرأ بصسوت مرتفع في ( النسخ ) بينما كان يتلقى عنه ما يقرب من اثنى عشر ناسخا ، وهذا ما مهد الطريق الخطاء أكثر وأكثر !!

لذلك غإنه لا يوجد اليوم أى نص (أصلى) لأى جزء من هذا الكتاب!! وربما حوى ( العهد الجديد ) تغييرات أكثر وأبلغ من ( العهد القديم )!! ه . . ونورد فيما يلى مثالا من تحريف التوراة على مر السنين من أصل مئات الأمثلة ما جاء في ترجمة سفر التكوين المطبوعة سنة ١٨١١ « هكذا سمي ابراهيم اسم الموضع مكان يرجم الله زائره » .

ونمي ترجمته المطبوعة سنة ١٨٤٤ وردت هذه الفقرة هكذا « دعا ابراهيم اسم ذلك المكان: الرب يرى » .

وفي سفر التكوين في النسخ المتداولة اليوم .

« فدعا أبراهيم أسم ذلك المكان : يهوه يراه » . أنظر الاصحاح الثاني والعشرين الفقرة الرابعة عشرة منه .

ومن اعظم الآدلة على تحريف التوراة ما جاء فيها من انحرافات اخسلاقية نمي حق الأنبياء المعصومين الذين ارسلوا لهداية البشر وتهذيبهم والى القارىء بعض الأمثلة على ذلك . .

أولا: النبي لوط زنا بابنتيه ( سفر التكوين الاصحاح ١٩ الفقرة ٣٠ ) ٠

ثانيا : احد اولاد يعقوب يزنى بسرية ابيه ( سفر التكوين : ٣٥ : ٢٢ ) .

ثالثا: النبى يهوذا بن يعقوب يزنى بكنته (سفر التكوين: ٣٨ ــ ٦) .

رابعا : داود يزني بامراة قائده اوريا (سفر صموئيل الثاني : ١١ - ٢) .

خامسا: احد أولاد داود يزني بأخته ( صموئيل: ٢ ـــ ١٣) .

سادسا: النبي سليمان يعبد الأصنام ( سفر اللوك الأول: ١١) .

سابعا: تغزل هذا النبي بالنساء تغزلا فاحشا ويهيم بهن كأحد العشاق الفساق (نشيد الأنشاد) .

ولم يكتف محرفو التوراة بنسبة الزنا الى الانبياء ، بل راحوا ينسبونه الى الله نفسته! « تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا » راجع ســـفر حزقيال (الاصحاح الثالث والعشرون).

نعود بعد هذا الاستطراد الى نظرية داروين التي صالت وجالت مى الترن الماضي ؛ وكانت سببا في الحاد الكثيرين وارتمائهم في أحضان الشبهوات البهيمية بعد ما زعمت أن أصل الانسان حيوان ، وقد تبع ذلك انكار الإله والبعث . .

نعود لهذه النظرية لنثبت انهيارها وضلالها وجهل واضعها ، باعتراف كبار انصارها واشدهم تحميا لها .

قال جوليان هكسلى معلناً بكل صراحة تفرد الانسان واستقلاله عن جميع الحيوانات .

« وبعد نظرية داروين لم يعد الانسان مستطيعا تجنب اعتبار نفسه حيوانا ولكنه بدأ يرى نفسه حيوانا غريبا جدا . ولا عثيرة لا مثيل له . ولا يزال تحليل تفرد الانسان من الناحية البيولوجية غير تام »(٣) .

وإذن غالانسان متفرد في كيانه البيولوجي ذاته . . الذي ظن فيه دارون المسابهة الكاملة للحيوان ، وبني عليه تفسيره الحيواني للانسان !

ويسرد هكسلى الوانا من هذا التفرد البيولوجى . من بينها انه غى الحيوانات كلها ترتبط العضلات بالمخ بنوعين من الاعصاب ، احدها يتصل بالعضلات الباسطة ، ولا يصدر مخ بالعضلات الباسطة ، ولا يصدر مخ الحيوان إلا نوعاً واحداً من الاشارات غى اللحظة الواحدة . فإما إشارة للعضلات الباسطة ، فالكلب اما أن يهرش واما أن يجرى المقاد أواحدة ، ولا يستطيع أن يهرش ويجرى معا فى ذات الوقت . أما الانسان ، فهو وحده فى هذه الخلائق كلها والذى يستطيع أن يقوم بأعمال التعارضة فى آن واحد ، لأن مخه يستطيع أن ينسق بين الاعمال المتعارضة (٤) ! متعارضة فى آن واحد ، لأن مخه يستطيع أن ينسق بين الاعمال المتعارضة (٤) !

« وأولى خواص الانسان الفذة وأعظمها وضوعاً ، تدرته على التفكير التصويرى ، وأذا كنت تفضل استخدام عبارات موضوعية ، فقل : استخدامه الكلام الواضح .

« ولقد كان لهذه الخاصية الاساسية في الانسان نتائج كثيرة ، وكان أهمها نمو التقاليد المتزايدة ... »

« ومن أهم نتائج تزايد التقاليد \_ أو إذا شئت \_ من أهم مظاهره الحقيقية ما يقوم به الانسان من تحسين غيما لديه من عدد وآلات . .

« وإن التقاليد والغدد لهي الخواص التي هيأت للانسان مركز السيادة بين الكائنات الحية . وهذه السيادة البيولوجية في الوقت الحاضر خاصية آخرى من خواص الانسان الفذة .

ولم يتكاثر الانسان فحسب ، بل تطور ، ومد نفوذه ، وزاد من تنوع سبله « وهكذا يضع علم الحياة الانسان في مركز مماثل لما أنعم به عليه كسيد المخلوقات ، كما تقول الأديان .

« ولقد ادى الكلام والتقاليد والغدد الى كثير من خواص الإنسان الاخرى ، التى لا مثيل لها بين المخلوقات الأخرى ، ومعظمها واضع معروف . . ولذلك ارى عدم التعرض لها حتى انتهى من التحدث عن الخواص غير المعروفة كثيرا ، لأن الجنس البشرى ــ كنوع ــ فريد فى صفاته البيولوجية الخالصة . ولم تلق تلك الصفات من العناية ما تستحق ، سواء من وجهة نظر علم الحيوان ، او من

وجهة نظر علم الاجتماع .

« . . . وأخيرا غإن الانسان لا مثيل له بين الحيوانات الراقية في طريقة تطوره » .

ويقول هكسلي أيضا ني موضع آخر:

« . . . وهذه الخواص التى امتاز بها الانسان ، والتى يمكن تسميتها « نفسية » اكثر منها « بيولوجية » تنشأ من خاصية أو اكثر من الخواص الثلاث الآتية:

« الأولى » قدرته على التفكير الخاص والعام .

« الثانية » التوحيد النسبى لعملياته العقلية ، بعكس انفصـــام العقــل والسلوك عند الحيوان .

« الثالثة » وجسودات الوحدات الاجتماعيسة مثل القبيلة والأمة والحزب والجماعة الدينية ، وتمسك كل منها بتقاليدها وثقافتها .

« وهناك نتائج ثانوية كثيرة لتطور العتل من مرحلة ما تبل الانسان الى مرحلة الانسان (٥) ، وهى بلا شك غريدة من الناحية البيولوجية . ولنذكر منها العلوم الرياضية البحتة والمواهب الموسيقية ، والتقسدير والابداع الفنيين ، والدين ، والحب المثالي . .

« ولكن لا يكنى هنا أن نحصى بعض أوجه النشاط ، فنى الحقيقة أن معظم أوجه النشاط الانسانى وخواصه ، نتائج ثانوية لخواصه الأصلية . وكذلك فهى فذة من الناحية البيولوجية !! . . وقد يكون لتفرد الانسان نتائج ثانوية أخسرى لم تستغل بعسد . . . »

« وبذلك يكون الانسان مفريدا في أحواله أكثر مما نظن الآن »(٦) .

وقال العالم الأمريكي: « ا. كريسي موريسون » في كتابه:

"Man does not alons" الذي ترجمه الى العربية الأستاذ محمود صالح الفلكي بعنوان « العلم يدعو الى الايمان » .

« ان القائلين بنظرية التطور ( النشوء والارتقاء ) لم يكونوا يعلمون شيئا عن وحدات الوراثة » ( الجينات ) !! ص ١٤٥ .

« لقد راينا أن « الجينات » متفق على كونها تنظيمات اصفر من الميكروسكوبية للذرات في خلايا الوراثة بجميع الكائنات الحية ، وهي تحفظ التصميم ، وكل السلف ، والخواص التي لكل شيء حي . وهي تتحكم تفصيلا في المجذر والجذع والورق والزهر والثمر لكل نبات ، تماما كما تقرر الشكل والشعر والاجتحة لكل حيوان بما فيه الانسان » (ص ١٤٧) .

« . . ويلاحظ أن جميع الكائنات الحية ، منفصل بعضها عن بعض بهوات كثيفة لا يمكن عبورها !! حتى أن الحيوانات المتقاربة ينفصل بعضها عن بعض كذلك » .

« والانسان حيوان من رتبة الطليعة ، وتكوينه يشبه نصائل « السيميا »

(الاورانجتان والغوريلا والشهبانزى) ولكن هذا الشبه الهيكلى ليس بالضرورة برهانا على اننا من نسل اسلاف سينمائية (من القرود) أو أن تلك القرود هى ذرية منحطة للانسان ، ولا يمكن احد أن يزعم أن سمك القد (Cod) قد تطور من سمك الحساس وإن يكن كلاهما يسكن المياه نفسها ، ويأكل الطعام نفسه ، ولهما عظام تكاد تكون متشابهة . . » (ص ١٤٢) .

« إن ارتقاء الانسان الحيواني الى درجة كائن منكر شباعر بوجوده هسو خطوة أعظم من أن تتم عن طريق للتطور المادى ، ودون قصد ابتداعى » .

« وإذا تبلت واتعية التصد ، غان الانسان بوصفه هذا قد يكون جهازاً ، ولكن ما الذى يدير هذا الجهاز ؟ لانه بدون أن يدار ، لا غائدة منه ، والعلم لا يعلل من يتولى إدارته ، وكذلك لا يزعم أنه مادى ! »

هذا \_\_ ومن أهم ما ينبغى الاشارة اليه أن دارون لم يكن ملحداً \_\_ كما يقولون(٧) \_\_ بما أدت نظريته الى انتشار الالحاد بين الناس . وقد كان من أهم غاياته رد المخلوقات الكبيرة الى الحيوانات الصغيرة البسيطة بظنه ، ليعلل طريقة وجود الحياة على الأرض لانقاذ العلم من الوقوف عاجزاً عن إيجاد تعليل صحيح لها .

وقد كان مخطئا خطأ فاحشاً فيما ذهب اليه من ظنه ببساطة هذه المخلوقات التى زعمها بدائية نشأت فى الطبيعة أول ما نشأت ثم تطورت منها الحيوانات الأخسرى .

يقول « رسل تشارلز إرنست » استاذ الأحياء والنبات بجامعة مرنكفورت بالمانيا:

« لقد وضعت نظريات عديدة لكى تفسر نشأة الحياة من عالم الجمادات ، فذهب بعض الباحثين إلى أن الحياة قد نشأت من البروتوجين ، أو من الفيروس ، أو من تجمع بعض الجزئيات البروتينية الكبيرة ، وقد يخيل الى بعض الناس أن هذه النظريات قد سدت الفجوة التى تفصل بين عالم الأحياء ، وعالم الجمادات . ولكن الواقع الذى ينبغى أن نسلم به هو أن جميع الجهود التى بذلت للحصول على المادة الحية من غير الحية قد باعت بفشل وخذلان ذريعين . ومع ذلك فإن من ينكر وجود الله لا يستطيع أن يقيم الدليل المباشر للعالم المتطلع ، على أن مجرد تجمع الذرات والجزئيات عن طريق المصادفة ، يمكن أن يؤدى الى ظهور الحياة وصيانتها وتوجيهها بالصورة التى شاهدناها فى الخسلايا الحية . وللشخص مطلق الحرية فى أن يقبل هذا التفسير لنشأة الحياة ! فهذا شأنه وحده ! ولكنه إذ يفعل ذلك إنها يسلم بأمر اشد اعجازاً وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود الله ، الذى خلق الاشياء ودبرها .

« إننى أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصعب علينا فهمها وأن ملايين الملايين من الخلايا الحية الموجودة على سطح الأرض

تشبهد بقدرة الله شبهادة تقوم على الفكر والمنطق ، ولذلك غانني أؤمن بوجود الله ايمانا راسخا »(٨) .

وهكذا انهارت نظرية دارون وانهار معها الالحاد الذى نجم بسببها ، وثبت أن الانسان جاء من الأعلى لا من الأسفل . .

ومما يؤسف له ويحز في النفس أن هذه النظرية الهدامة التي أثبت العلم فشلها وضلالها في الفرب والفت المجلدات في البرهنة على بطلانها ، لا تزال تدرس في كثير من معاهدنا وجامعاتنا كأعظم حقيقة علمية ، مما يدل على أن هناك مخططات مرسومة لافساد النشء الاسلامي والقائه في هوة الالحاد ، ليعمل هدما في كيان أمته ويتهالك على الشهوات والموبقات ما دامت حياته \_ كما تقول النظريات الإلحادية \_ صائرة الى الفناء والاضمحلال ، وما دام ليس هناك مثل عليا مقدسة ، فكل شيء في تطور ، حتى الاخسلاق فما هو فضيلة اليوم رذيلة غدا . .

وهكذا يعمل الأعداء على هدم معاقل المقاومة نمى الأمة الاسلامية .

جاء في « بروتوكولات زعماء صهيون »:

« إن دارون ليس يهوديا ، ولكنسا استطعنا كيف نستخدم نظريته لهدم الأخلاق وأنحراف الشباب غير اليهودى ، ليفسح لنا المجال لحكم العالم . . » فهل من معتبر . .

<sup>(</sup>۱) ونص الفقرة في الاصحاح الثالث من سفر التكوين : (( . . على بطنك تسعين ، وترابا تاكلين كل أيام حياتك » وترى هل تتغذى الحيسة بالتراب ؟! أرجو جواب المشاهدة العلم والتجربة !!

<sup>(</sup>٢) المجلد ٣٨ العدد ٧ الصادر في نيسان ( ابريل ) ١٩٦٥ .

<sup>(</sup>٣) جوليان هكسلى \_ الانسان في المالم الحديث \_ ص ٣ .

<sup>(</sup>٤) المصدر المسابق ص: ٢٧ ــ ٢٩ .

<sup>(</sup>٥) هذا رأى هكسلى المخاص وقد نقضه بنفسه مرارا .

<sup>(</sup>١) من كتاب (( الانسان في المالم الحديث )) ترجمة الاستاذ حسن خطاب . . مقتطفات متفرقة .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق مقتطفات من ص ٣ ـ ص ٦ .

<sup>(</sup>٨) مقال (( الخلايا الحية تؤدى رسالتها )) في كتاب (( الله يتجلى في عصر العلم )) .



إن الجهاد في سبيل الله من افضل القربات، ومن أعظم الطاعات ، بل هو الفضل ما تقرب به المتقربون وتنافس فيه المتنافسون بعد الفرائض ، وما ذاك إلا لما يترتب عليه من نصر المؤمنين وإعسلاء كلمة الدين ، وقمسم الكافرين والمنافقين وتسهيل انتشار الدعوة الاسلامية بين العالمين ، واخراج العباد من الظلمات إلى النور ونشر محاسن الاسلام وأحكامه العادلة بين الخلق أجمعين ، وغير ذلك من المصالح الكثيرة والعواقب الحميدة للمسلمين ، وقد ورد في فضله وفضل المجاهدين من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما يحفز الهمم العالية ، ويحرك كوامن النفوس الى المشاركة في هذا السبيل ، والصدق في جهساد اعداء رب العالمين وهو فرض كفاية على المسلمين إذا قام به من يكفى سَقَط عن الباقين ، وقد يكون في بعض الأحيان من الفرائض العينية التي لا يجسوز للمسلم التخلف عنها الا بعذِر شِرعي كما لو استنفره الامآم او حصر بلَّــده العدو او كانْ حاضرا بين الصفين والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة معلومة ، ومُمساً ورد في فضل الحهاد والمجاهدين من الكتاب المبين قوله تعالى: ( انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ، لجو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشبقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون ، عفا الله عنك لم اذنت لهم حتى يتبين لك السذين صدقوا وتعلم الكاذبين ، لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليومالآخر أن يجاهدوا بأموالهم وانفسهم واللهعليم بالمتقين. • إنما يستاذنك السذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فسى ريبهم يترددون ) ٠٠

فَفَى هَذَهُ الآيات الكريمات يامر الله عباده المؤمنين ان ينفروا إلى الجهاد خفافا مثقسالا اى شيبا وشبانا وان يجاهدوا بأموالهم وانفسهم فى سبيل الله ، ويخبرهم عز وجل ان ذلك خير لهم فى الدنيا والآخرة ، ثم يبين سبحانه حسال المنافقين وتثاقلهم عن الجهاد وسوء نيتهم ، وان ذلك هلاك لهم بقوله عز وجل المنافقين وتثاقلهم عن الجهاد وسوء نيتهم ، وان ذلك هلاك لهم بقوله عز وجل المنافقين وتثاقلهم عن الجهاد وسوء نيتهم ،

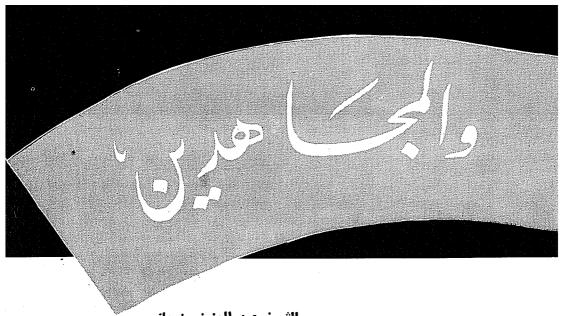

للشيخ عبد العزيز بن باز

(( لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لا تبعسوك ولكن بعسدت عليهم الشعة ))
الآية ، ثم يعاتب نبيه ، ، صلى الله عليه وسلم س عتابا لطيفا على إذنه لمن طلب التخلف عن الجهساد بقوله سبحانه : (( عفا الله عنك لم أذنت لهم )) ، ويبين عز وجل أن في عسدم الاذن لهم تبين الصادقين وغضيحة الكاذبين ، ثم يذكر عز وجل أن المؤمن بالله واليوم الآخر لا يستاذن في ترك الجهاد بغير عسذر شرعي لأن إيمانه الصادق بالله واليوم الآخر يمنعه من ذلك ، ويحفزه إلى المبادرة الى الجهاد والنفير مع أهله ، ثم يذكر سبحانه أن السذى يستأذن في تسرك الجهساد هو عادم الايمان بالله واليوم الآخر المرتاب فيما جاء به الرسول س صلى الله عليه وسلم س وفي ذلك اعظم حث وابلغ تحريض على الجهاد في سبيل الله ، والتنفير من المؤمنين من المناف عنه ، وقسال تعالى في فضل المجاهدين : (( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنسة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى بعده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ) . . .

فقى هذه الآية الكريمة الترغيب العظيم في الجهاد في سبيل اللهه عز وجل وبيان ان المؤمن قد باع نفسه وماله لله عز وجل ، وانه سبحانه قد تقبل هذا البيع وجمل ثمن اهله الجنة وانهم يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون ، ثم ذكر سبحانه انه وعدهم بذلك في اشرف كتبه واعظمها التوراة والانجيل والقرآن ، ثم بين سبحانه انه لا احد اوفي بعهده من الله ليطمئن المؤمنون الى وعد ربهم ويبذلوا السلعة التي اشتراها منهم وهي نفوسهم وأموالهم في سبيله سبحانه عن إخلاص وصدق وطيب نفس حتى يستوفوا اجرهم كاملا في الدنيا والآخرة ، عن إخلاص وصدق وطيب نفس حتى يستوفوا اجرهم كاملا في الدنيا والآخرة ، ثم يأمر سبحانه المؤمنين أن يستبشروا بهدذا البيع لما فيه من الفوز العظيم والمعاقبة الحميدة والنصر للحق والتاييد لأهله وجهاد الكفار والمنافقين وإذلالهم ونصر أوليائه عليهم وافساح الطريق لانتشار الدعوة الاسلامية في ارجاء المعورة ، وقال عز وجل : « يا أيها المدنين آمنوا هل ادلكم على تحسارة

تنجيكم منعذاب أليم • تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيلالله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون • يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنسات عدن ذلك الفوز العظيم • واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين » • •

ففى هذه الآيات الكريمات الدلالة من ربنا عز وجل على أن الايمان بالله ورسوله والجهاد فى سبيله هما التجارة العظيمة المنجية من العسذاب الآليم يوم القيامسة ، ففى ذلك اعظم ترغيب وأكمسل تشويق إلى الايمان والجهاد ، ومن المعلوم أن الايمان بالله ورسوله يتضمن توحيد الله وإخلاص العبادة لسه سبحانه ، كما يتضمن أداء الفرائض وترك المحارم ، ويدخل فى ذلسك الجهساد فى سبيل الله لكونه من أعظم الشعائر الاسلامية ومن أهم الفرائض ، ولكنسه سبحانه خصه بالذكر لعظم شأنه ، وللترغيب فيه لما يترتب عليه من المصالح العظيمة والمواقب الحميدة التى سبق بيان الكثير منها ، ثم ذكسر سبحانه ما وعد الله به المؤمنين المجاهدين من المففرة والمساكن الطبية فى دار الكرامسة ليعظم شوقهم إلى الجهاد ، وتشتد رغبتهم فيه ، وليسابقسوا إليه ويسارعسوا في مشاركة القائمين به ، ثم أخبر سبحانه أن من ثواب المجاهدين شيئا معجلا يحبونه وهو النصر على الأعداء والفتح القريب على المؤمنين ، وفى ذلك غايسة التشويق والترغيب ، .

والآيات في فضل الجهاد والترغيب فيه وبيان فضل المجاهدين كثيرة جدا ، وفيما ذكر سبحانه في هذه الآيات التي سلف ذكرها ما يكفى ويشفى ويحفيز الهم ويحرك النفوس إلى تلك المطالب العالية والمنازل الرفيعة والفوائد الجليلة والمعواقب الحميدة ، والله المستعان . .

أما الأحاديث الواردة في فضل الجهاد والمجاهدين ، والتحذير من تركسه والاشراض عنه فهي أكثر من أن تحصر ، وأشهر من أن تذكر ، ولكن نذكسر منها طرفا يسيرا ليعلم المجاهد الصادق شيئا مما قاله نبيه ورسوله السكريم عليه من ربه افضل الصلاة والتسليم في فضل الجهاد ومنزلة اهله ، ففي الصحيحين عن سهل بن سعد \_ رضى الله عنه \_ قال قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم ...: (( رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ، وموضع سوط احدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها ، والروحة يروحها المبد في سبيـل الله ، أو الفدوة خير من الدنيا وما عليها » ، وعن ابي هريرة ــ رضي الله عنه ــ قال قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ : « مثل المجاهد في سبيل الله - والله اعلم بمن يجاهد في سبيله - كمثل الصائم القائم ، وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توغاه أن يدخلُّه الجنة او يرجمه سالما مع أجر او غنيمة ) خرجه مسلم في صحيحه ، وفي لفظ لــه : (( تضمن الله لن خـــرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي فهو على ضامن أن ادخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه السذى خرج منه نائلا ما نال من اجر او غنيمة » ، وعن أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـ قآل قال رسول الله ـ صلى الله عليـه وسلم - : (( ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامسة وكلمه يدمي اللون لون السدم والربح ربح المسك )) متفق عليه ، وعن انس ـ رضى الله عنه \_ أن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال : « جاهدوا المشركين باموالكم وأنفسكم والسنتكم )) رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم ، وفي الصحيحيــن عن النبي ــ صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي العمل أفضل ، قال : (( إيمــان بالله ورسوله )) قيل ثم ماذا ، قال : ﴿ الجهاد في سبيل الله )) قيل ثم ماذا ، قال : (( حج مبرور )) متفق على صحته ، وعن أبي عبس بن جبر الأنصاري ــ رضي الله عنه ــ قال قال رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ : ( ما أغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار) رواه البخاري في صحيحه ، وفيه أيضا عن أبي هريرة ــ رضى الله عنه ــ قال قال رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ : ( إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض) ، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ـــ رضي الله عنه ـــ قال قال رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ : ( من مات ولم يغز ولم يحــدث نفسه به مات على شعبة من نفاق ) ، وعن ابن عمر ــ رضى الله عنهما ــ قال سمعت رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ يقــول : ﴿ إِذَا تِبَايِعِتُم بِالْعَيِنِــةُ وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعسه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم) رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن القطان ، وقال الحافظ في البلوغ رجاله ثقات ، والأحاديث في فضل الجهاد والمجاهدين وبيان ما أعد الله للمجاهدين الصادقين من المنازل العالية ، والثواب الجزيل ، وفي الترهيب من ترك الجهاد والاعراض عنه كثيرة جدا ، وفي الحديثين الآخيرين ، وما جاء في معناهما الدلالة على أن الاعراض عن الجهاد وعـــدم تحديث النفس به من شعب النفاق ، وأن التشاغل عنه بالتجارة والزراعة والمعامسلات الربوية من أسباب ذل المسلمين وتسليط الأعداء عليهم كما هو الواقع ، وأن ذلك الذل لا ينزع عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم بالاستقامة على أمر الله والجهاد في سبيله ، فنسال الله أن يمن على المسلمين جميعا بالرجوع إلى دينه وأن يصلح قسادتهم ويصلح لهم البطانة ويجمع كلمتهم على الحق ويوفقهم حميما للفقه في السدين والجهآد في سبيل رب العالمين حتى يعزهم ويرفع عنهم الذل ، ويكتب لهم النصر على اعدائه واعدائهم إنه ولى ذلك والقادر عليه ٠٠٠

#### المقصود من الجهساد:

الجهاد جهادان ، جهاد طلب ، وجهاد دفاع ، والمقصود منهما جميعا هو تبليغ دين الله ودعوة الناس إليه واخراجهم من الظلمات إلى النور ، واعالاء دين الله في ارضه وأن يكون الدين كله لله وحده كما قال عز وجل في كتابه الكريم من سورة البقرة : (( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله )) ، وقال في سورة الأنفال : (( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله )) ، وقال عن وجل في سورة التوبة : (( فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وأقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم )) ، والآيات في هذا المعنى كثيرة وقال النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ : ( امرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصالاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله عز

وجل ) متفق على صحته من حديث ابن عمر ــ رضى الله عنهمـــا ــ ، وفي الصحيحين عن أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ أن النبي ــ صلَّى الله عليه وسلم ــ قال : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبهدوا أن لا إله إلا الله وأني ربسول الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ) ، وفي صحيح مسلم عنه أيضاً ــ رضي الله عنه ــ قــال قال رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم .. : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به ) ، وفي صحيح مسلم أيضا عن طارق الأشجعي ــ رضي الله عنه ــ قال قال رسول الله ــ صَلى الله عليه وسلم ــ : ( من وحد الله وكفر بمــا يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل) ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وفي هذه الآيسات والأحاديث الدلالة الظاهرة على وحسوب جهاد الكفار والمشركين وقتالهم بعد البلاغ والدعوة الى الاسلام ، وإصرارهم على الكفر حتى يعبدوا الله وحده ويؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوا ما جاء به ، وأنه لا تحرم دماؤهم وأموالهم إلا بذلك وهي تعم جهـــاد الطلب ، وجهاد الدفاع ، ولا يستثنى من ذلك إلا من التزم بالجزيسة بشروطها إذا كان من أهلها عمسلا يقول الله عز وجل: ( قاتلوا السذين لا يؤمنون باللسه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) ، وثبت عن النبي ـــ صلى الله عليه وسلم .. أنه أخذ الجزية من مجوس هجر ، فهؤلاء الأصناف الثلاثة من الكفار وهم اليهود والنصارى والمجوس ثبت بالنص اخذ الجزية منهم غالواجب أن يجاهدوا ويقاتلوا مع القدرة حتى يدخلوا في الاسلام أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، اما غيرهم فالواجب قتالهم حتى يسلموا في احد قولي العلماء لأن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ قاتل العرب حتى دخلوا في ديـن الله أفواها ، ولم يطلب منهم الجزية ، ولو كان أخذها منهم جائزا تحقن دماؤهم وأموالهم لبينه لهم ، ولو وقع ذلك لنقل وذهب بعض أهل الملم إلى حسواز أخذها من جميع الكفار لحديث بريدة المشهور في ذلك المخسرج فسسى صحيح مسلم ، والكلام في هذه المسالة وتحرير الخلاف فيها وبيان الأدلة مبسوط في كتب اهسل الملم من أراده وجده ، ويستثنى من الكفار في القتال النساء والصبيان والشيخ الهرم ونحوهم ممن ليس من أهل القتال ما لم يشاركوا فيه فان شاركوا فيه أو ساعدوا عليه بالراى والمكيدة قوتلوا كما هو معلوم من الأدلة الشرعية ، وقد كان الجهاد في الاسلام على اطوار ثلاثة ، الطور الأول : الاذن للمسلمين في ذلك من غير الزام لهم به كما في قوله سبحانه: ( أذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير ) ، الطور الثاني : الأمر بقتال من قاتـــل المسلمين والكف عمن كف عنهم ، وفي هذا النوع نزل قوله تمسالي : ( لا إكراه غى الدين قد تبين الرشد من الغمى ) الآية ، وقوله تعالى : ( وقل الحق من ربكم فَمِن شَاء فَلِيؤُمِن وَمِن تُسَسَاء فَلِيكُفُر ) ، وقوله تعالى : ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) في قول جماعه من أهل العلم وقوله تعالى في سورة النساء : ( ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تواو فخسسدوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ، إلا الذين يصلون

إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلسوا قومهم ولو شياء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقسوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ) والآية بعدها ، الطور الثالث : جهاد المشركين مطلقا وغزوهم في بلادهم حتى لا تكسون فتنة ويكسون السدين كله لله ليعم الخير أهل الارض وتتسع رقعة الاسلام ويزول من طريق الدعوة دعاة الكفسر والالحاد وينعم العباد بحكم آلشريعة العادل ، وتعاليمها السمحة وليخرجوا بهذا الدين القويم من ضيق الدنيا إلى سعة الاسلام ، ومن عبادة الخلق الى عبادة الخالق سبحانه ، ومن ظلم الجبابرة إلى عدل الشريعة واحكامها الرشيدة ، وهذا هو الذي استقر عليه أمر الاسلام وتوفى عليه نبينا محمد ـــ عليه الصلاة والسلام ــ وأنزل الله فيه قوله عز وجل في سورة براءة وهي من آخر ما نزل: ( فاذا أنسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم )) الآية ، وقوله سبحانه: ( وَقَاتِلُوهُم حَتَى لَا تَكَــُونَ فَتَنَّةً وَيَكُونَ الَّذِينَ كُلَّهُ لَلَّهُ ) والأحـــ السابقة كلها تدل على هذا القول وتشهد له بالصحة ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطور الثاني وهو القتال لن قاتل المسلمين والكف عمن كف عنهم قد نسخ لأنه كان في حسال ضعف المسلمين فلما قواهم الله وكثر عددهم وعدتهم أمرهم بقتال من قاتلهم ، ومن لم يقاتلهم حتى يكون الـــدين لله وحده أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلها ، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الطور الثاني لم ينسخ بل هو باق يعمل به عند الحاجة إليه ، فاذا قوى المسلمون واستطاعـــوا بــدة عدوهم بالقتال والجهاد في سبيل الله فعلوا ذلك عملا بآية التوبة وما جاء في معناها ، أما إذا لم يستطيعوا ذلك فانهم يقاتلون من قاتلهم وتعدي عليهم ، ويكفون عمن كف عنهم عملًا بأية النساء وما ورد في معناها ، وهـــذا القـــول اصح واولى من القول بالنسخ وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ــ رحمه الله ـ وبهذا يعلم كل من له أدني بصيرة أن قول من قال من كتاب العصر وغيرهم أن الجهاد شرع للدفاع فقط قول غير صحيح والأدلة التي ذكرنا وغيرها تخالفه ، وإنما الصواب هو ما ذكرنا من التفصيل كما قرر ذلك اهل العلم والتحقيق ، ومن تأمل سيرة النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ وسيرة اصحابه ــ رضي الله عنهم ــ في جهاد الشركين اتضح له ما ذكرنا وعرف مطابقة ذلك لما اسلفنا من الآيات والأحاديث •

#### وجوب الاعداد للأعداء:

وقد امر الله سبحانه عباده المؤمنين ان يعدوا للكفار ما استطاعوا مسن المقوة وأن ياخذوا حذرهم كما في قوله عز وجل: (واعدوا لهم ما استطعتم من قوة) وقوله سبحانه: (يا أيها السنين آمنوا خذوا حذركم) وذلك يدل على وجوب المعناية بالأسباب والحذر من مكائد الأعداء ويدخل في ذلسك جميع انواع الاعداد المتعلقة بالأسلحة والأبدان، كما يدخل في ذلك اعداد جميع الوسائل المعنويسة والحسية وتدريب المجاهدين على أنواع الأسلحة وكيفية استعمالها وتوجيههم الى كل ما يعينهم على جهاد عدوهم والسلامة من مكائده في الكر والفر والأرض والمجو والبحر وفي سائر الأحوال لأن الله سبحانه اطلق الأمر بالاعداد واخسد

المحذر ولم يذكر نوعا دون نوع ولا حالا دون حال وما ذاك إلا لأن الأوقات تختلف والأسلحة تتنوع ، والعدو يقل ويكثر ويضعف ويقسوى والجهساد قد يكسون ابتداء وقد يكون دفاعا ، فلهذه الأمور وغيرها أطلق الله سبحانه الأمر بالاعداد وأخذ الحذر ليجتهد قادة المسلمين وأعيانهم ومفكروهم في إعداد ما يستطيعون من القوة لقتال أعدائهم وما يرونه من المكيدة في ذلك ، وقد صح عن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ أنه قال : ( الحرب خدعة ) ومعناه : أن الخصم قد يدرك من خصمه بالمكر والخديعة في الحرب مالا يدركه بالقوة والعدد وذلسك محرب معروف ، وقد وقع في يوم الأحزاب من الخديعة للمشركين واليهــ والكيد لهم على يد نعيم بن مسعود ــ رضي الله عنه ــ باذن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ... ما كان من اسباب خذلان الكافرين وتفريق شملهم واختلاف كلمتهم ، وإعزاز المسلمين ونصرهم عليهم وذلك من فضل الله ونصره لأوليائه ومكره لهم كما قال عز وجل: ( ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ) ، ومما تقدم يتضح لذوى البصائر أن الواجب امتثال أمر الله والاعداد لأعدائه وبذل الجهود في الميطة والحذر ، واستعمال كلما أمكن من الأسباب المباحة الحسية والمعنويسة مع الاخلاص لله والاعتماد عليه والاستقامة على دينه ، وسؤاله المدد والنصر ، فهو سبحانه وتعالى الناصر لأوليائه والمعين لهم اذا أدوا حقه ، ونفذوا أمــره· وصدقوا في حهادهم وقصدوا بذلك إعلاء كلمته واظهار دينه ، وقد وعدهم الله بذلك في كتابه الكريم وأعلمهم أن النصر من عنده ليثقوا به ويعتمدوا عليه مسع القيام بجميع الأسباب قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ) ، وقال سبحانه : « وكان حقا علينا نصر المؤمنين » ، وقال عز وحل : ( ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز ، الـــذين إن مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وأتسوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور) ، وقال عز وجل: ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحـــات ليستخلفهم في الأرض كما استخلف الــذين من قبلهم وليمكــنن لهم دينهم الــذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ) الآية وقال تعالى : ( وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط ) وقال سبحانه : ( إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بالف مــن الملائكة مردفين . وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم) ، وقد سبق في هذا المعنى آية سورة الصف وهي قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا هلأدلكم على تجارة تنجيكم منعذاب اليم • تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بالموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جناتعدن ذلك الفوز العظيم · وأخرى تحبونها نصر منالله وفتح قريب وبشر المؤمنين ) ، والآيات في هذا المعنى كثيرة ، ولما قام سلفنا الصالح بما امرهم الله به ورسوله وصبروا وصدقوا في جهاد عدوهم نصرهم الله وايدهم وجعل لهم العاقبة مع قلة عددهم وعدتهم وكثرة أعدائهم كما قال عز وجل: (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ) ، وقال عز وجل: ( إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا السدى ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) ، ولما غير المسلمون وتفرقوا ولم يستقيموا على تعاليم ربهم وآثر

أكثرهم أهواءهم أصابهم من الذل والهوان وتسليط الأعداء ما لا يخفي على أحد ، وما ذاك إلا بسبب الذنوب والمعاصى ، والتفرق والاختلاف وظهور الشرك والبدع والمنكرات في غالب البلاد ، وعدم تحكيم أكثرهم الشريعة كما قال الله سبحانه : ( وما اصابكم من مصيبة فيما كسبت ايديكم ويعف عن كثير )) ، وقال تعالى : ( ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) ، وقال عز وجل: ( ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) ، ولما حصل من الرماة ما حصل يوم أحد من النزاع والاختلاف والاخلال بالثفر الذي أمرهم النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ بلزومه جرى بسبب ذلك على المسلمين من القتل ، والجراح والهزيمة ما هو معلوم ، ولما استنكر المسلمون ذلك انزل الله قوله تعالى : ( او لما اصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم اني هذا قل هو منعند انفسكم إن الله على كل شيء قدير ) ولو ان أحدا يسلم من شر المعاصى وعواقبها الوخيمة لسلم رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ وأصحابه الكرام يوم أحد وهم خير أهل الارض ويقاتلــون في سبيــل الله ومع ذلك جرى عليهم ما جرى بسبب معصية الرماة التي كانت عن تأويل لا عن قصد للمخالفة لرسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ والتهاون بامره ، ولكنهم لما رأوا هزيمة المشركين ظنوا أن الأمر قد انتهى وأن الحراسة لم يبق لها حاجسة وكان الواجب عليهم أن يلزموا الموقف حتى يأذن لهم النبي ــ صلى اللــه عليه وسلم ــ بتركه ، ولكن الله سبحانه قد قدر ما قدر وقضى ما قضى لحكمة بالغة وأسرار عظيمة ، ومصالح كثيرة قد بينها في كتابه سبحانه وعرفها المؤمنون وكان ذلك من الدلائل على صدق رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وأنه رسول الله حقا ، وأنه بشر يصيبه ما يصيب البشر من الجراح والآلام ونحو ذلك ، وليس بإلاه يعبد وليس مالكا للنصر ، بل النصر بيد الله سبحانه ينزله على مــن يشاء ، ولا سبيل إلى إستمادة المسلمين مجدهم السالف واستحقاقهم النصر على عدوهم إلا بالرجوع إلى دينهم والاستقامة عليه وموالاة من والاه ، ومعاداة مسن عاداه ، وتحكيمه في أمورهم كلها ، واتحاد كلمتهم على الحق وتعاونهم على البر والتقوى كما قال الامام مالك بن أنس ــ رحمة الله عليه ــ : ( ان يصلح آخر هذه الأمة الا ما أصلح أولها) ، وهذا هو قول جميع أهل العلم والله سبحانه إنما أصلح أول هذه الأمة باتباع شرعه والاعتصام بحبله والصدق في ذلسك والتعاون عليه ، ولاصلاح الآخرها إلا بهذا الأمر العظيم ، فنسال الله أن يوفسق المسلمين للفقه في دينهم وأن يجمعهم على الهدى وأن يوحد صفوغهم وكلمتهم على الحق وأن يمن عليهم بالاعتصام بكتابه وسنة نبيه \_ عليه الصلاة والسلام \_ وتحكيم شريعته والتحاكم إليها ، والاجتماع على ذلك والتعاون عليه إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .





#### الموعظة الحسنة:

كتب الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز الى الحسن ، اجمع لى أمر الدنيا وصف لى أمر الآخرة فكتب اليه \_ انما الدنيا حلم والآخرة يقظـة ، من حاسب نفسـه ربح ، ومن غفل عنها خسر ، ومن نظر فى المعواقب نجا ، ومن أطاع هواه ضل ، ومن حلم غنم ، ومن خاف سلم ومن اعتبر أبصر ، ومن أبصر غهم ، ومن فهم علم ، ومن علم عمل ، غاذا زللت فارجـع ، وإذا ندمت فأقلع وإذا جهلت فاســال ، وإذا غضبت فامسك ، وإعلم أن أفضل الأعمال ما أكرهت النفوس عليه .

#### النمام مختول :

جاء رجل الى الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز فذكر عنده وشاية غي رجل ، فتال : إن شئت حقتنا هذا الأجر الذي تقول فيه ، ونظرنا فيها نسبته اليه ، فإن كنت كاذبا ، فأنت من اهل هذه الآية ( ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ) وأن كنت صادقا فأنت من اهل هذه الآية ( هماز مشاء بنميم ) وأن شئت عفونا عنك . فقال الرجل النمام : العفو يا امير المؤمنين ، ولا أعود اليه أبدا .

#### نائب الأمام :

كان المدنى غى الصف وراء الإمام فقطع الإمام الصلاة لحدث ، وقام المدنى ليؤمهم ، فوقف طويلا غلما أعيا الناس سبحوا له ، وهو لا يتحرك ، فنحوه وقدموا غيره ، وبعد الصلاة عاتبوه ، فقال :



### يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لملكم تتقون ٠

#### الاعرابي والحجاج

كان الحجاج يؤدى فريضة الحج ثم جاء وقت الغذاء فقال لحاجبه:

ـ انظر من يأكل معى .
فخرج الحاجب من الخيمة والتقى باعرابي فأنم فأينظه وعاد به الى الحجاج الذي قال له:
ـ اغسل يديك وكل حعى ايها الاغرابي ...

ـ الإغرابي من هو الله ...

فرد عليه قائلا ، لقد دعاني من هو خير منك فأجبته ، خير منك فأجبته ، فقال الحجاج غاضبا : ومن هذا

نقال الحجاج عاضباً ، ومن هدا الذي دعاك ؟ الذي دعاك !

قال: الله تعالى دعانى للصوم نصبت.

قال: في هذا اليوم الحار؟ قال: نعم صمت ليوم اثند منه حرارة.

قال: فافطر اليوم وصم غدا.

قال: وتضمن لي البقاء الى الفد ؟ قال: ليس ذلك في قدرتي .

قال: فكيف تطلب لمنى عاجلا في يدى لتعطيني آجلا لا تقدر عليه وتركه

وانصرف .

#### الدخيل وأولاده:

قال رجل من البخلاء لأولاده: اشتروا لى لحما غاشتروه فأصر بطبخه ، فلها استوى اكله جميعه حتى لم يبق في يده الا العظم وعيون أولاده ترمقه فقال: ما أعطى أحدا منكم هذا العظم حتى يحسن وصف أكله فقال الأكبر: أمشمشه يا أبت وأمصه حتى لا أدع للذر فيه شيئا فقال:

لسبت بصاحبه ، فقال الأوسط: الوكه يا أبت والحسه حتى لا يدرى احد لعام هو أم لعامين . فقال الاصغر: يا ابت أمصه ثم أدقه واسفه سفا قال: انت صاحبه وهدو لك ، زادك الله معرفة وحزما . .



#### الشاهد الآخر:

قدم رجل رجلا الى بعض القضاة فادعى عليه بثلاثين دينارا ، واقام شاهدا واحدا فقال القاضى : ادفعله خمسة عشر دينارا الى أن يقيم الشاهد الآخر .

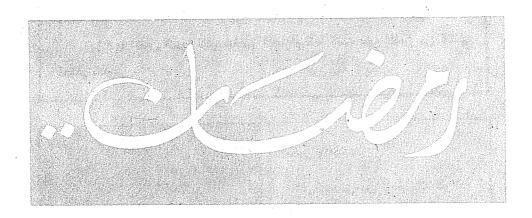

# والق رآن ، وليلذالق رآن.

- 1 -

الزمن في نظر الإسلام ، حقيقة واقعة . . يعيش فيه الوجود ، وتتحرك الموجودات في آناته ولحظاته ، كما تتحرك الأجنئة في أرحام أمهاتها . .

فالزمن في حساب الإسلام وتقديره ، هو الرحم التي تتخلق فيها الاحداث ، والبو تنقة التي تنضح فيها الكائنات ، وتتحرك في محيطها من المولد إلى المات.

ففى كل لحظة من لحظات الزمن ، وفى كل آنة من آناته ، يخلع الوجود قديما ، ويلبس جديدا ، حيث لا يكون الوجود فى أية لحظة على الصورة التى كان عليها فى اللحظة السابقة ، أو التى سيكون عليها فى اللحظة التالية ، وهذا بعض ما يشير إليه قوله تعالى : « كلّ يوم هو فى شأن » . .

والإنسان ـ في هذا الكوكب الأرضى ، هو الكائن الذى يشعر بالزمن ، ويدرك آثاره ، ويلخظ حركة مسيره ، وأنها حركة تتجه إلى الأمام دائما ، دون أن تتوقف لحظة ! وإن كان ذلك الشعور على اختلاف كبير بين الناس ، إذ بينما يكون في الناس من لا تمر به ساعة من ليل أو نهار ، إلا ويشهد فيها آثار الزمن في نفسه ، وفي الحياة من حوله ، على حين يكون في الناس من لا يكاد يشعر حتى باختلاف الليل والنهار عليه ، فيقطع العمر غافلا لاهيا ، لا يجد الحياة إلا لونا واحدا ، ولا يرى فيها أو في نفسه شيئا يختلف فيسه يومه عن أمسه !

وقد كان من تدبير الإسلام هنا أن عمل بشريعته واحكامه على إيقاط الشيعور بالزمن في كيان المؤمنين ، بحيث تقوم تظرتهم إليه على اساس قوى من الاحترام له ، والحرص على الإفادة من كل نفس يتنفسه الانسان فيه . .

ومن هددا التدبير الحكيم أن ربط الإسلام ما تعبد الله به المسلمين من

للاستاذ: عبد الكريم الخطيب

# وأمر ترالف رآن ..

صلاة ، وصيام ، وحج ، وزكاة ، بمواقيت محددة من الزمن تؤدى ميه ، ولا

تقبل في غيره ٠٠

فللصلوات الخمس كل يوم ، وقت محدد لكل صلاة ، وللصوم المفروض ، وقت محدد معلوم ، هو شهر رمضان ، وللحج وقته المعلوم ، الذي يبدأ من شوال وينتهى في اليوم العاشر من ذي الحجة ، كما يقول سبحانه وتعالى : « الحج اشهر معلومات » . . وللزكاة وقت محدد لكل نوع منها ، فزكاة النقدين وما يلحق بهما ، تكون على رأس الحول عن ملك نصاب الزكاة نيهما ، وزكاة الزرع تكون عند حصاده ، وجنى ثماره ، كما يقول : « وآتوا حقه يوم حصاده » وأكثر من هذا ، فانه إظهارا لقيمة الزمن ، ولفتا لآثاره العظيمة في بناء الحياة الإنسانية للإنسان ـ اقسم الله سبحانه وتعالى بمقاطع محددة من الزمن ، وبأجزاء معلومة منه ، لتكون معالم للإنسان في مسيرته مع الحياة ، يشخص بوجوده كله اليها ، ويهيىء نفسيه لاستقبالها ، والتزود من الخير المحمول بين يديها . . فأقسم الحق سبحانه وتعالى بالليل والنهار : « والليل إذا يغشى . والنهار إذا تجلتى » . . وأقسم جل شأنه بالفجر ، والصبح ، والضحى ، والعصر .. « والفجر ، وليال عشر » .. « والليل إذا عسعس ، والصبح إذا تنفس » . . « والضحى . والليل إذا سجى » . . « والعصر . . إن الإنسان لفي خسر ، إلا الذين آمنوا وعملوا ألصالحات ، وتواصوا بالحق ، وتواصوا بالصبر » . . وذكر سبحانه في مقام التكريم والتنويه يوم الجمعسة ، لم يدكر مي الترآن بالاسم يوما غيره ، فقال تعالى : « يأيها الذين آمنوا إذا أوْدى للصلاة من يوم الصعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع » . . وبمثل هذا جاء ذكر شبهر رمضان من بين شبهور العام ، لم يذكر شبهر غيره ، فقسال سبحانه : « شهر رمضان الذي أنزل هيه القرآن هدي للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه » .

ونتخلص من هذا الى القول بأن تلك الاوقات من مقاطع الزمن واجزائه ، التى جاء ذكرها فى القرآن الكريم ، فى معرض القسم أو فى غيره .. هدف الأوقات لها فضلها على غيرها من مقاطع الزمن وأجزائه .. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من خلقه ، كما يقول سبحانه : « يخلق ما يشاء ويختار » .. وكما فضل الله تعالى بعض الناس على بعض ، فاصطفى منهم الرسل والأنبياء ، والأولياء ، فقد غضل سبحانه بعض الأوقات على بعض ، والصديقين ، والأولياء ، فقد غضل سبحانه بعض الأوقاد على منها . . واصطفى من أيامها ، ولياليها ، وشهورها ما شاء سبحانه وتعالى منها . .

#### - r -

وشهر رمضان ، هو الشهر الذي تؤدى فيه فريضة الصوم ، امتثالا المتوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا كنب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لطكم تتقون . . لياما معدودات » . . ثم بين شبحانه وقت هده الايام المعدودات ، وعددها ، فقال سبحانه : « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ، فهن شهده القرآن هذى للناس وبينات فنى قوله تعالى : « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذى للناس وبينات من الهدى والفرقان » نويه بهذا الشهر ، ورفع لقدره ، إذ كان الظرف الزمني الذي نزل فيه القرآن ، بما يحمل الى العالمين من هدى ، وما يسوق اليهم من فضل الله ورحمته ، وفي قوله تعالى : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » فضل الله ورحمته ، وفي قوله تعالى : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » تعقيب على هذا البيان الذي كشف عن قدر هذا الشهر وفضله ، فكان الأمر بأداء فريضة الصيام فيه تنويها آخر بفضله من جهة ، وتنويها بفريضة الصيام من جهة أخرى ، بجعل هذا الشهر المسارك ظرفا لها ، حيث تعظم فيه آثار الصوم ، ويتضاعف خيره . .

وهنا حقيقة ، أو ظاهرة ، ينبغى أن ننتبه اليها ، وهى أن أكثر ما يلتفت اليه كثير من الصائمين ، هدو هدذا الحرمان من الطعام والشراب ، والإمساك عن شهوتى البطن والفرج ، من الفجر الى غروب الشمس ، وقليل هم أولئك الذين ينظرون فى رمضان إلى ما وراء الطعام والشراب ، منعا أو أخذا ، ولهذا فإنه يسبق رمضان ويتخلل أيامه ما نشده من هذا الإقبال الشديد على مواد الطعام التى يستجلبها الصائمون ، ويستكثرون منها ، وخاصة ما كان من تلك المواد التى يستغنى عنها الناس أو أكثر الناس عادة فى غير رمضان ، فإن هذه المأكولات التى تعرف بمأكولات رمضان تكاد تكون فى نظر رمضان ، فإن هذه المأكولات التى تعرف بمأكولات رمضان ما لا تتسع كثير من الصائمين ، بل وغير الصائمين ، كأنها جزء من فريضة الصيام ، وحتى لكأن الصوم لا يكمل ولا يقبل إلا بها ، الأمر الذى يحملهم على حمل ما لا تتسع له قدرتهم المالية فيعانون فى سبيل ذلك ما يعانون ، من جهد ومشدقة ، من أجل الحصول على اشياء رمضان !!

والصوم ، وإن كان في ظاهره ، هو حرمان الجسد من شهوتي البطن والفرج ساعات محددة من الزمن كل يوم من أيام رمضان ، فإن هذا الحرمان ليس غاية في ذاته ، وإنما هو وسيلة الى غاية أو غايات تتصل بالجانب الروحي والنفشي من الإنسان أكثر من اتصالها بالجسد ، وذلك لا يكون إلا إذا كان الصائم على شمور دائم بأن هذا الحرمان الواقع على الجسد هو امتثال لأمر

الله ، وانه جهاد في سبيل الله ، وحسرب على أهواء أننفس ووسساوس الشيطان . . وهنا يشعر الصائم بأنه قائم في ميدان الجهاد فعلا ، وأن أيسة عضية للجوع أو العطش ، ليست إلا كلما يكلمه الصائم ، في سبيل الله ، فيحتملها صابرا ، راضيا مفتبطا ، كما يحمل المجاهد المقاتل جراحاته في صبر ، ورضى ، وغبطة ، عندئذ يجسد الصائم نفسه وقد تهيأ لاحتمسال كل حرمان ، وتجاوز كل شهوة تعرض له على طريق صومه . . وبذلك يكون الصائم صائما حقا ، له أجر الصوم كاملا ، سواء شق عليه الصوم أو لم يشق ، تماما كالمجاهد يخرج غازيا في سبيل الله ، ثم يعود سالما غانما ، وقد وقع اجره على الله .

هذا وجه من وجوه الصوم ، لا يكاد يلتفت إليه كثير من الصائمين الذين يحضرون دائرة الصوم في حدود الجسد ومطالبه ، وفي حرمانه من شهواته ساعات محدودة كل يوم ، حتى إذا دنت ساعة الإفطار أخذ الصائم يضع بين يديه ما أعد من ألوان الطعام لإفطاره ، والتي قضي نهاره مفكرا فيها مشغولا بها ، فإذا جاء وقت الافطار أقبل على الطعام في نهم وإسراف ، يتنقل من لون الى لون ، حتى تمتلىء معدته ، وتختنق أنفاسه !.

ليس الصوم في حقيقته حربا تدور رحاها بين الصائم وبين شهواته الجسدية ، وانما هو في صميمه حرب على شهوات كثيرة مندسة في كيان الانسان ، كشهوة العدوان على الناس ، وشهوة الغيبة والنميمة ، وشهوة الغيبة والنميمة ، وشهوة الغفلة عن الضمير لتقضى النفس حاجاتها من التقصير في الواجب ، أو الاستخفاف بأداء حقوق الله ، وحقوق عباد الله . . فهذه الشهوات وما إليها هي التي جاءت رسالات السماء لحاربتها ، وكسر شوكتها .

فالعبادات ، من صلاة ، وزكاة ، وصوم ، وحج ، هى الدواء السماوى لهذه الأدوار التى تسكن فى كيان الانسان ، والتى من شأنها أن تفسد فطرته إن لم يتداوا بهذا الدواء ، ويجرى فى تعاطيه على الحدود التى رسمها الله . . والمسوم اذا أداه الصائم على وجهه المطلوب ، هو أظهر العبادات واكثرها فعالية فى عسلاج الروح عن طريق الجسد ، وأخذه بالحرمان المسادى من شهواته ، حالا بعد حال . .

إن صوم رمضان هو فرصة المسلم التي تتاح له بلقاء هذا الشهر كل عام ، حيث يلقاه غيها بآلامه وهمومه ، وذنوبه ، وبما أصابه غي طريق الحياة من جراح ، ليستشفى من آلامه وعلله ، وليجد برد السكينة وثلج العاغية غي نفسه ، وليخرج من هذا الشهر المبارك وقد برىء من كل داء ، وعوفى من كل هم وحزن . . وان أخسر الصائمين صفقة ، وأكثرهم غبنا من أقبل عليه رمضان ثم لم يهيىء نفسه لاستقباله على نية الاستشفاء لنفسه غيه ، وطلب العافية من نفحات أيامه وبركات لياليه ، ثم إن أخسر الخاسرين ، وأغبن المغبونين من خرج من رمضان ولم تزدد شعلة الايمان غي قلبه توهجا ، ولم يتزود من التقوى بزاد يدنيه من الخير ، ويباعد بينه وبين المنكر والإثم .

ويلتقى المسلمون فى شهر رمضان بثلاثة معالم من عالم الحق ، اختصهم الله تعالى بها ، ووسمهم بسماتها ، واتاهم بها من فضله ما لم يؤت أحد من العالمين . وتلك المعالم هى : القرآن ، وليلة القرآن ، وأمة القرآن . التقت ثلاثتها في رمضان لقاء على قدر ، فكان من ثمرها هذا الخير الذى تميش فى ظله الانسانية كلها ، والذى تندى منه قلوبها بمشاعر الرحمة ، والمودة ، والاحسان ، سواء فى هذا من كان من المسلمين ، أم كان جيرة للمسلمين . .

فشبهر رمضان هو شهر القرآن ، حيث ابتدأ نزوله فيه ، واشرقت شهسه على الوجود في ليلة من لياليه . . ومن هنا كان لقاؤنا بالقرآن الكريم في شهر رمضان يختلف كثيرا أو قليلا عن لقائنا به في غير رمضان . . وذلك لأن شهر رمضان ، هو موسم القرآن ، وهو الظرف المبارك من الزمن الذي اختساره الله تعالى ، ليكون محملا لكلماته الى رسول الاسلام ، والى امة الاسسلام . ولا شلك أن اتصال المسلم بالقرآن في هذا الظرف المبارك ، يضفى على من يتلو القرآن أو يستمع اليه كثيرا من نفحات هذا الشبهر وبركاته ، ويمد بصيرته بالسنا الوضاء من الأنوار العلوية ، التي تكشف له من أسرار القرآن وعجائبه ما تتمثل له منه المعجزات القاهرة المتحدية ، التي يرى فيها مصداق قوله تعالى : «قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » . .

ومن جهة أخرى ، فأن لقاء المسلم بالقرآن في رمضان إنما يكون في حال الصوم ، الذي تتكسر فيه شهوة الجسد ، وتتخلص فيه الروح من كثير من قيود المادة المضروبة عليها من الجسد . . وهذا لا شك انسب الأحوال ، وأعدلها ، وأقر بها بالانسان الى آيات الله وكلماته . فالقرآن الكريم روح من روح الله تعالى ، كما يقول جل شأنه للنبي الكريم — صلوات الله وسلامه عليه — : « وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ، ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا ، وأنك لتهدى الى صراط مستقيم » . . فأقرب الناس الى القرآن وأشكلهم به ، من خف ميزان جسده ، وثقل ميزان روحه ، فيقترب بهذا من عالم الروح ، عسالم القرآن الكريم ، ومتنزل آيات الله وكلماته . .

لهذا كان شهر رمضان موسم القرآن ، ومرد المسلمين جميعا اليه ، حتى أولئك الذين لا يكادون يتصلون بالقرآن ، أو يتصلون به لماما في غير رمضان ، فإذا جاء رمضان تزاحموا على هذا المورد العذب المبارك ، ونهلوا منه ليرووا ظمأ جعلوا موعد إروائه رمضان . . وهذا لا شك شعور حسن وسنة محمودة ، يتدارك بها كثير من المسلمين ما فاتهم من الاتصال بكتاب الله ومدارسته طوال العام ، كما أن كثيرا من المسلمين الذين يجعلون موعد لقائهم بالقرآن في شهر رمضان ، تتوثق الصلة بينهم وبين كتاب الله ، بعد هذا اللقاء في هذا الظسرف المبارك ، فتتصل لقاءاتهم بالقرآن في رمضان ، وفي غير رمضان . .

ونود أن نقف هنا قليلا مع الذين يتصلون بكتاب الله ، تلاوة أو استماعا ، في رمضان وغي غير رمضان لنقول : أن تلاوة القرآن الكريم ، أو الاستماع اليه هو ذكر ، وصلاة ، ودعاء ، وإنه أن يحرم أحد من المسلمين حظه من نغحات آيات الله ، ورحماتها ، وبركاتها ، تاليا أو مستمعا . . ثم إنه ليس لتلاوة القرآن أو الاستماع اليه عنى غير الصلاة المكتوبة وقت معين ، أو قدر محدد ، غأى وقت من ليل أو نهار ، هو وقت تلاوة واستماع ، وأى قدر من القسرآن هو منجز في التسلاوة أو الاستماع ، لأن ذلك من النوافل التي ترك للمؤمنين إيتانها في أي وقت يشاء ، وعلى أي قدر يريد ، وله من الجزاء الحسن عند الله على قدر ما يعطى من نفسه ، وعقله ، وقله ، ووقته لآيات الله . . وهذا ما يشير اليه قوله تعالى : « فاقرءوا ما تيسر من القرآن » وقوله سبحاته : « ولقد يسرنا القرآن للذكر ، فهل من مدكر ؟ » ومن تيسير القرآن للذكر ، رفع كل قيد يحول بين أي مؤمن بالله ، وبين الاتصال بكتاب الله ،

تاليا ، او مستمعا ، أو دارسا . . فكتاب الله هو ميراث المسلمين جميعا ، وان يُحرم أحد حظه من هذا الميراث ، اذا هو طلبه ، وحرص على الافادة منه ، وانه على قدر ما تكون عليه صلة المسلم بالقرآن ، وعلى قدر توسله إليه ، بما يقربه منه ، ويدنيه اليه ، يكون حظه من هذا الميراث المبارك العظيم .

فالقرآن الكريم ، لا يتبل إلا على من يقبل عليه ، ولا يمنح خيره وبركته ، إلا لمن يعرف قدره ، ويطرق بابه في أدب ، وولاء ، وخشوع .!

وليس المقصود من الاتصال بالقرآن الكريم ، مجرد الإلمام به ، وقطع المساغة بين غاتحته وخاتمته ، فى أقل زمن ممكن ، غتلك سبيل غير سبيل من يريد اجابة دعوة الله تعالى الى لقاء كتابه ، اذ يقول سبحانه لنبيه الكريم : « كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ، وليتذكر أولوا الألياب .

فالذى يقرأ القرآن ، أو يستمع اليه ، فى غير تدبر وتذكر ، ليس بقارىء للقرآن وإن قرأ ، وليس بمستمع للقرآن وإن سمع ، لانه ليس من الذين وصفهم الله تعالى بقوله : « الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ، ذلك هدى الله يهدى به من يشاء من عباده . » . . .

ونحن المسلمين في عصرنا هذا نستمع كثيرا الى آيات الله تتلى علينا ، حتى لا يكاد بيت من بيوت المسلمين لا تتردد في جنباته ، في الصباح وفي المساء وفيما بين الصباح والمساء ــ أصوات المقرئين منقولة الى كل بيت فيه مذياع ، أو الى جيران أي بيت فيه مذياع . .

فنحن من هذه الوجهة أكثر من أسلافنا سماعا للقرآن ، لما يسر الله تعالى لنا من وسائل الاتصال به ، بقصد ، أو بغير قصد . . ولكن الذي لا شبك فيه ، هو أن حظنا من عطائه المبارك ، ومن أضواء هديه ، ونفحات رحمته ، أقل بكثير من حظ أولئك الذين كانوا يستمعون الى آية أو بضع آيات ، فيكون لهم منها ، ومنها وحدها ، زاد حياة ، ودستور عمل ، ومنهج سلوك ، لأنهم استمعوا الى ما استمعوا اليه من كلام الله ، بآذان صاغية ، وجسوارح ساكنة ، وقلوب خاشيعة ، فوقعت منها كلمات الله موقع الغيث من الأرض الجديبة ، فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج كريم . . يقول الله تعالى ، فيما يؤدب به أهل القرآن ، في مجلس القرآن: « وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون » ٠٠ فالرجاء في رحمة الله ، المستمطرة من آيات الله ، رهن بالاستماع والانصات لما يتلى من كلمات الله ، حيث تسكن الجوارح ، وتخشع المساعر ، وتتهيأ العقول والقلوب للتهدى الى مواقع العبرة والعظة من آيات الله ، فيكون منها الدواء لكل ما في كيان المسلم من داء . . يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه في معنى قوله تعالى: « يؤتى الحكمة من يشاء ، ومن يؤت الحمكة فقد أوتى خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولوا الألباب » ــ يقول : « إن الحكمة هي القرآن ». ويفسر ابن عباس معنى قول الرسول الكريم : « إن الحكمة هي القرآن » غيقول: « أي فهم القرآن ، لأن القرآن يقرؤه البر والفاجر .. »

والا غليعلم أولئك الذين يفتحون المذياع على تلاوة القرآن ، ثم يدعـون صوت المقرىء يمال جنبات البيت ، وهم يحسبون أنهم بهذا قد ملأوا البيت من نفحات آيات الله ، ونشروا على أنفسهم وعلى أهليهم الخير والبركة منها ، دون أن يجلسوا هم وأهلوهم مجلس القرآن ، ودون أن يحسنوا الاستماع الى آيات الله ، وتدبرها ، والوقوف عند كل زاجرة وواعظة منها ـ الا غليملم هؤلاء أنهم الله ،

بخسوا القرآن حقه ، وظلموا أنفسهم وأهليهم بما غاتهم من حظ عظيم كان دانيا منهم ، من نفحات القرآن وبركاته ، لو أنهم عرفوا للقرآن الكريم قدره . . وإنه لخير « لأولئك الذين يتخذون من القرآن الكريم « بخورا » يطلقونه من المذياع أن يحولوا مؤشره الى غير القرآن ، غذلك \_ على ما به \_ أصون لمقام القرآن الكريم ، وأحفظ لجلاله ، وعظمته . .

\_ ۵ \_

وغى رمضان ليلة القدر ، التى كانت مفتتح نزول القرآن الكريم ، ومبدأ اصطفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لحمل رسالة الله الى عباد الله . . وهي ليلة من ليالى رمضان الذى أنزل فيه القرآن ، وفيها يقول الله تعالى : « إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين ، فيها يفرق كل أمر حكيم » ويقول جلّ شأنه : « إنا أنزلناه في ليلة القدر ، وما أدراك ما ليلة القدر ، ليلة القدر خير من الف شهر ، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ، سلم هي حتى مطلع الفجر » .

ومعنى ليلة القدر ، أنها الليلة التى قدر الله تعالى فيها عوالم الوجود كلها ، خلقا وأمرا ، بحكمته ، وعدله ، وعلمه ، وقدرته ، ورحمته ، فأعطى

فیها کل شیء خلقه ، ثم هدی ۰۰

غليلة القدر ، هي الليلة التي كانت الوعاء الزمني لتجليات الله سبحانه وتعالى على هذا الوجود ، ثم كانت الوعاء الزمنى لنزول القـرآن الكريم من السماء الى الأرض ، ففتح الله تعالى به قلوبا غلفا ، وأعينا عميا ، وآذانا صما . ولهذا مان ليلة القدر تنزل من عقول المسلمين وقلوبهم منزل الإعسزاز والإكرام . . إنها ليلة العمر ، التي تهفو إليها النفوس ، وتحتشد لها ألآمال ، وأمر نحب أن نشير اليه فيما يتصل بليلة القدر ، التي نرصد مطالعها في رمضان \_ وهو أن الذين ينتظرون ليلة القدر في رمضان من كل عام ، ويتوقعون أن تطرق عليهم الباب في اية لحظة من لحظآت لياليه ، وأن تستجيب لكل ما يطلبون من مال ، وجآه ، وسلطان ، وصحة ، وشباب ، الى غير ذلك مما يتمثل لكثير من الناس ، مما تحمل ليلة القدر الى الموعودين بلقائها ... هؤلاء الذين حساب ليلة القدر عندهم هو هذا الحساب ، هم أبعد الناس عن ليلة المتدر ، الأنهم يسيرون مى طريق ، وليلة القدر تسير مى طريق . . انها ليلة العاملين ، الذين يصومون رمضان ، فيمسكون السنتهم عن الفحش والسوء ، ويفطرون على الحلال الطيب مما كسبت أيديهم . . فاذا كان الليل قطعوه ترتيلا الآيات الله ، وتدبرا لكلماته ، وقبسا من نور كتابه ، وقطفا من ثماره ٠٠ فمن فعل هذا كان خليقا بأن يتحلى بحلل ضافية من أنوار تلك الليلة المباركة ، وأن يسامر ملائكة الرحمن التي تتنزل بما يمال ما بين الارض والسماء من نفحات الله ورحماته . . انها ليلة القرآن ، وليلة أهل القرآن . . ليلة الارواح المنتسية مذكر الله ، لا ليلة الاحسام المتخمة المثقلة بالطعام والشراب: « سلام هي حتى مطلع الفجر » . . فلا تلتقى الا بأهل السلامة والسلام ، ولا تصافح الا أهل النور والصفاء . .

هذا ، وليلة القدر وإن لم يحدد وقتها ، الا أن المقطوع به ، هو أنها ليلة من ليالى رمضان ، فمن طلبها غليطلبها غى رمضان ، صائما نهاره ، قائما ليله . . ومن غترت همته غليطلبها غى العشر الأواخر من رمضان ، حيث أشار إلى ذلك الرسول الكريم بقوله : « التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان » . . ومن

ضعف عن ذلك غليتم لها الليالى الفردية من تلك الليالى العشر ، حيث تظاهرت الاخبار بأنها واحدة من تلك الليالى ، غمن عجز عن هذا غليتم لها ليلة السابع والعشرين ، حيث وردت آثار وشواهد كثيرة بأنها ليلة السابع والعشرين . غمن ذلك ما يروى عن ابن عباس ، وقد سئل عنها ، فقال : « انى أراها لله أى أظنها له ليلة السابع والعشرين » فقيل له : أعندك من خبر بهذا ؟ فقال : « لا ، ولكن نظرت غوجدت أن الله تعالى خلق الانسان في سبعة اطوار ، فقال تعالى : « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ، ثم خلقنا النطفة علقة ، غخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظاما ، فكسونا العظام لحما ، ثم انشأناه خلقا آخر . . فتبارك الله احسن الخالقين » . كذلك جعل الله رزق الانسان ومعاشه في سبع ، فقال سبحانه : « فلينظر كناك جعل الله رزق الانسان ومعاشه في سبع ، فقال سبحانه : « فلينظر حبا ، وعنبا ، وقضبا ، وزيتونا ، ونخلا ، وحدائق غلبا ، وفاكهة ، وأبا . وسبع ارضين ، وسبعة أيام ، فكانت الليلة السابعة من الليالى العشر من أواخر رمضان هي أولى الليالي أن تكون ليلة السابعة من الليالى العشر من أواخر رمضان هي أولى الليالى أن تكون ليلة القدر » . .

ومن جهة اخرى ، فقد استظهر بعضهم أن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين ، بأن عد كلمات السورة ــ سورة القدر ــ فوجدها ثلاثين كلمة ، بعدد أيام الشهر ، ثم وجد كلمة (هي ) التي تشير الى ليلة القدر تقع متممة العدد السابع والعشرين من كلمات السورة .

#### -7-

وفى رمضان ، كان ميلاد أمة الاسلام ، وكان القرآن السكريم هو اليد الصناع لها ، والروح السارية فى كيانها ، وصبغة الله التى صبغها بهسا ، فكانت كما نوه بها الحق سبحانه وتعلى فى كتابه الكريم بقوله جل ذكره : « كنتم خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف ، وتنهون عن المنكر ، وتؤمنون بالله » . .

منى قوله تعالى: «كنتم » بلفظ الماضى ، ما يشير الى هذا الوصف الذى وصف الله تعالى به هذه الأمة ، بأنها «خير أمة اخرجت للناس » ــ ليس محدودا بزمن من أزمان هذه الأمة ، ولا مقصورا على جيل من أجيالها ، أو بحال من أحوالها ، وانما هو وصف عام مطلق يشمل الأمة الاسلامية كلها ، فى جميع أزمانها ، وأجيالها ، وأحوالها ، من عهد النبوة الى أن يرث الله تعالى الارض ومن عليها ، وأن أمة الاسلام فى أسوأ أحوالها ، وفى أنزل منازلها ، هى على هذا الوصف ، وأنها خير أمة ، بما فى كيانها من قوى الحق ، والخير ، وأن بدا فى ظاهر الأمر أن أمما كثيرة اليوم أقوى منها قوة ، وأكثر أموالا ، ومتاعا . . أذ أن ما يقوم عليه بناء الأمة الاسلامية من حق وخير ، لا تنال منه الأيام ، وأنها لا بدأن تجد وجودها يوما ، وأن ينفخ فيها الحق من روحه ، فتصحو صحوة مشرقة تبهر أنظار العالمين . . أما ما يقوم عليه بناء تلك الأمم الظاهرة الغالبة اليوم ، فهو قائم على شفا جرف هار ، لا يلبث أن يتصدع ويهوى الى القاع ، وأن علا وطاول السسماء . . « كذلك يضرب الله الحق والباطل ، فأما الزبد فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الارض » .

وفى التعبير القرآنى: « اخرجت » تنويه آخر بشأن هذه الأمة ، وأنها هى المولود الكامل الذى تمخضت عنه الانسانية ، ولن تلد مثله أبد الدهر ، وفى هذا يقول الرسول الكريم: « الخير في وفى أمتى الى يوم القيامة » .

وفى قوله سبحانه: « أخرجت للناس » تنويه ثالث بتلك الأمة ، وأنها لم اتخرج من الناس ، ولكنها أخرجت للناس ، حتى لكأنها بهذا من معدن غير معدن الناس ، ومن عالم غير عالم الناس ، وحتى لكأنها قد جاءتهم من عالم الغيب ، وطلعت عليهم من أفق بعيد ، وأخرجت لهم من حيث لا يتوقعون . . فمن صحراء مجدبة قفر ، ومن مجتمع أمى غارق فى جهالة الجاهلية ، لا يكاد يمسك من حظوظ الناس بشىء ـ تخرج هذه الأمة ، فتقود ركب الانسانية الى مواقع الخير والاحسان ، وترد بها موارد العلم والمعرفة ، وتسوسها سـياسة العدل ، والرحمة ، وتقيم فى كل أفق من آفاق الأرض معالم الامن والحرية والسلام . .

نلتذكر الأمة الاسلامية دائما أنها خير أمة أخرجت للناس ، ولتذكر دائما أن هذه الخيرية انما بفضل من الله تعالى عليها بأن كانت هى المتلقية للقرآن الكريم ، الذى هو روح من روح الله، يبعث الحياة حيث نزل ، ويحيى الموات حيث حل . .

فالأمة الاسلامية ، هي أمة القرآن ، اليه يرد أصلها ، وبه يعرف نسبها ، ومنه نسجت وتنسج ما لبست أو تلبس من حلل العزة ، والكرامة ، والسيادة .

وانه لن يمسك على هذه الأمة وجودها في هذا المقام الكريم الا رعايتها للقرآن ، وتمسكها بالعمل به ، واجتماعها على الحياة في ظله . .

ان القرآن الكريم هو مائدة الله السماوية المحودة لأمة القرآن ، مائدة يتغذى منها العقل والروح ، متخلق من هذا الغذاء ملكات علوية ، ووجدانات ربانية ، بها يسمو الانسان ويعلو ، وبها ينتصر على الضعف الانساني ، وعلى النزعات الحيوانية المندسة في كيانه . . وهذا ما يشير اليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه في قوله : « القرآن مأدبة الله ، فتعلموا من مأدبته » . . ولم يقل الرسول الكريم : فكلوا من مأدبته . . لأن القرآن الكريم مأدبة علم ، وحكمة ، وأدب ، وخلق ، وليس مادبة معدات ، ولا طعام بطون . . !

فانظر كيف رفع الله قدر هذه الأمة ، وأعلى شأنها ، وكيف جعل غذاءها السماوى الذى انزله عليها ، غذاء يتصل بالقلب ، والعقل ، والروح ، ولم يجعله طعاما البطون ، كما أنزل الله تعالى على بنى اسرائيل ما أنزل من الن والسلوى ، فأكلوا حتى أتخموا وبشموا ، وحتى عافوا هذا الطعام السماوى ، وقالوا لموسى : « ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقتائها وفومها وعدسها وبصلها » . وفي هذا ما فيه من فضل الله على الأمة الاسلامية ، ومن احسانها اليها ، فكانت خير أمة أخرجت للناس ، آمرة بالمعروف ، ناهية عن المنكر مؤمنة بالله . .

وانه لكى تلبس الأمة الاسلامية هذا الفضل الذى اختصها الله تعالى به ، وتتحلى بهذا الاحسان الذى أحسن سبحانه به اليها ، ولكى تكون على الوصف الذى وصفها الله تعالى به في قوله : « كنتم خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون

بالمعروف وتنهون عن المنكر ، وتؤمنون بالله » ــ ثم لكى تولد فى الحياة ميلادا جديدا يرى فيها المجتمع الانسانى ما رأى فى يومها الأول ــ لكى تحقق الأمة الاسلامية هذا كله أو بعضه ، ينبغى أن تعود الى كتاب الله ، وأن تصحبه على ما صحبه عليه الاسلاف ، دستورا عاملا فى الحياة ، وحارسا قائما على ظاهر الانسان وباطنه جميعا ، وحكما مطاعا ينزل على حكمه الحاكمون والمحكومون ، ويلتزم حدوده الاتوياء والضعفاء يوم يكون هذا ، تعرف الأمة الاسلامية طعم الحياة ، فتسعد ، ويسعد الناس جميعا معها . .

وهذا رمضـــان قد أظلتنا أيامه ، وهذه ليلة القدر تنتظرنا على طريق رمضان ، وهذا كتاب الله بين أيدينا كما أنزله الله تعالى على رسوله ، لم تبدل منه كلمة ، ولم ينخرم منه حرف . .

غيا أمة الاسلام . . .

ويا خير أمة أخرجت الناس . .

هذا هو القرآن ..

فكونى أمة القرآن . . تلاوة ، وتدبرا ، وتذكرا ، وعملا . .

وهذا شهر رمضان ..

فكونى أمة شبهر رمضان . . صياما ، وقياما ، واستقامة ، واحسانا . .

وهذه ليلة القدر ..

غكونى أمة ليلة القدر . . صفاء روح ، وطهارة نفس . .

انك ان تفعلى ثبّت الله خطوك على الحق ، وألبسك ثوب العزة والمجد ، وأقامك على الصفة التى نزل بها القرآن في وصفك والتنويه بك ، وجعلك شهادة حية ، مشرقة الجبين ، عالية الصوت لما يرتل المرتلون ، ويسمع السامعون من كلمات الله : « كنتم خير أمة أخرجت للناس » . .

انها مسئولية كل مسلم عن نفسه ، وعن أمته ، وعن كتاب الله ، لا تبرا منها ذمة أى المسلم حتى يكون أقرب ما يكون الى القرآن الكريم ، بحيث يأمر ويأتمر بما أمر به القرآن من معروف ، وبحيث ينهى وينتهى عما نهى عنه القرآن من منكر ، والله سبحانه وتعالى يقول فيما أنعم به علينا بالقرآن ، وبما لهذه النعمة من حق يجب أن يؤدى : « وأنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون » .

## قصكة ..

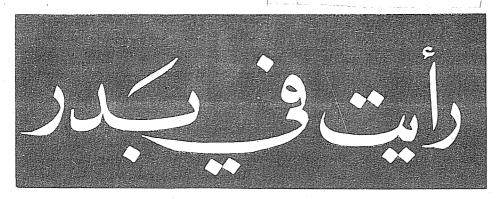

للاستاذ : محمد الخضري عبد الحميد

\_ كيف حال الوليد ؟

\_ على حاله ، ما يــزال •

\_\_ كلنا رأينا في (بدر) ما قد رأى ٠٠ فما خطبه ، وما حقيقة شانه ؟ همسات جانبية تتردد ٠٠ تتهامس بها الشفاه على الآذان ، في توجس ، وبخفوت ٠٠ تزداد انتشارا بين أحياء مكة ودروبها ٠٠ لا شيء يسمح بأن تتردد مثل تلبك الهمسات ، ويتسع انتشارها ، هناك ما هو أشمل ٠ ما هو أعم ، وأخطر ، هناك (بلاء) واحد أكبر يجتاح القوم ويعصف بهم ، فيخصونه وحده دون سواه ، بكل الاحتفال والاهتمام ٠٠ هو وحسب \_ ذلك الرزء الشامل العام \_ الذي فيه يجهرون بالقول وبالفعل جميعا .

انتهت (بدر) ، ولكن لتبدأ في أعقابها آلام وهموم الكفار ٠٠ إنهم يتعجبون للتأثجها ، ويمعنون الأنظار في دلالات عبرها وصورها ، تنعقد المجالس تباعسا ٠٠ تحتسدم المناقشات باطراد ، فتعلوا الأصوات ، ويكثر التلويح المنفعل بقبضات الأيسدى في الهواء ، تتضارب الآراء ، وتتناطح المؤاخذات والاتهامات ٠٠ وخلال ذلسك كله تهتز القامات ، ويشتد دق الأقدام بعنف على الرمال ، ثم ٠٠ ثم ينفرط العقد ، وتتباعد عن بعضها البعض : أشباح كاسفة ، مهيضة ، ولا لون يغلب على ملامح الوجوه ، الكالحة المربدة ، وما يدور في وسطها من مقل محتقنة ، ومحاجر زائغة ، إلا لون واحد ٠٠ لون السدم !!

لكن وجها وأحدا كان شانه يختلف ، وجه فتى قسيم ، ظل يلوح هادئا ، وضيئا ، ، لا تعكس أساريره الوديعة ، الذاهلة الحزينة ، شيئا من أصداء ما يقال حوله ، وما يثار عن كثب منه ، .

كان يهيم سارحا في عالم آخر ، مغاير تماما ٠٠ إذ ماذا يعنى ( الوليد ) ، شقيق خالد وعمارة ابنى الوليد بن المغيرة ، إذا كان المكر السيء حاق باهله ، والدائرة دارت على قومه ، فانتهى بهم الأمر إلى هزيمة ساحقة مريرة ، على ايدى المعسكر الاسلامي في ساحة ( بدر ؟٠٠ بل ماذا يعنيه من الأمر كله الآن ،

وهو الذي يكابد في الأعماق: ما يجل ويسمو على كل ما يدور إلى جواره عسلي السطح ، من هموم ، واحسزان ؟

#### **黄 ★ ★**

کان (الولید) فی طلیعت الذین خاضوا بدرا ، قبالت جیش (محمد) . مثلما ذهب اقرائه ذهب . . وکما قاتل بنو قومه قاتل ، ما و سعه القتسال . . فلم تفن عنه قوته فی النزال ، وباسه فی الکر والطعان شیئا . . فکسان آن سقط آخر الأمر اسیرا ، وفك إساره بالفدیة . . ثم عاد فی النهایة لیجت نفسه ـ لا یدری کیف! ـ اسیرا من نوع آخر! . . صار اسیرا للذهسول ، والدهشة ، وشدة الحیرة ، بعد آن رأی بام عینیه ، وعن کثب ، ما رای!

ولم يرق معظم القوم في مكة ، ما طرا على (الوليد) من تغير . و صار سلوكه يتسم باللامبالاة بهم ، بل وبالجراة والاستهانة بما هم غارقدون فيه إلى الأنقان من ذل ، وياس ، وكرب عظيم . و فاتفقت كلمتهم على أن يقيدوا حركته ، وأن يحصروا خطره . و فجعلوه أسيرا بينهم ، محتجزا في عزلة اضطرارية تحت مرمى ابصارهم . .

و هكذا عاد الأسير الذي استخلص ـ بالفدية ـ حريته من المسكر المنتصر المتسامح ٠٠ اسيرا بحق ٤ مفقود الحرية بشكل كامل ٤ واين ؟؟ ٠٠ في بلده ٤

بين آله وصحبه وكل قومه!!

لكن كلمة الحق ـ في رايه ـ يجب أن تقال ٠٠ ولكي نقال ، يجب أن يهيأ لها الحو المناسب ٠٠ والاطار اللائسق ٠٠

٠٠ ويفوص ( الوليد ) اكثر ، ليصل إلى كنه ما يصطفب من أهاسيس ومشاعر ، في أعماقه الموارة . . يسائل نفسه ، معايشا من هديد تلسك الصور والرؤى . . ((ماذا رايت في بدر ، يا وليسد ؟)) . . وتسرح خواطره ، في وحدته، وراء المشاهد الحليلة . . ( محمد . . الرجل الشامخ . . القائسد المظلم . . . يحارب لمبسدا . . يذود عن حمى عقيدة ليس كمثلها عقيدة . . إنه النبي الذي يتنزل عليه القرآن . . ويزوره من أدن العزيز الحسكيم: هبريل ، رسول السماء ويهضى ( محمد ) مزودا بتاييد ربه : ينشر على العالمين رسالة يالها من رسالة الاسلام ٠٠ اقوى واسمى الديانات ٠٠ ومن أجل كل ذاك البهاء والجلال ٤ يلتف حوله الصفوة الأخيار ، وأولو الناس الشديد ، ومن الطبيعي حسدا أن يحف كل أولاء الأجلاء البررة ، بذلك الرجل الشجاع الباسل الكريم ٠٠٠ رأيتهم كلهم ــ في بدر ـ يتسابقون في نصرته ٠٠ يتزاهمون على بذل الأرواح رخيصة هينة ، في سحيل أن يبقى هو بعيدا عن كل أذى ، وتبقى رسالته ، ورايسة معسكره ، رايتهم في ساحة ( بدر ) يتفانون في تعضيده ، ومؤازرته ، وسحق كل من يعترض طريق النور المذي يحمل لواءه ٠٠٠ انتصاره إذن مـ ولا محالة مـ امر منطقى ٠٠ أما: بنو جلاته ، ممن ناواوه وأنكروا دعوته ، فمن المعقول جدا أن تكون هزيمتهم النكراء شيئا حتميا !٠٠ أولئك الكفرة الفجرة ، الذين تمج بهم الدروب والطرقات ها هنا حولي ٠٠ لا شيء مطلقًا مما يضيء يوجد في أعماق اى منهم ٠٠ ومن ثم فالدى يدفعهم إلى قتاله ، ومحاولة صد تياره ، والحد من انتشار الدعوة التي جاء بها ، ليس إلا التعصب الأعمى ، والتثبيث الفرير الأخرق بالضلالة والاثم ٠٠ مكابرة ـ فقط ـ وعنادا »! ٠٠.

ويمضى ( الوليسد ) سفى وحدته الموئسة الكابية سمتفكسرا ، يحساور ذاته ٠٠ مسائلا نفسه : (بم سيا ترى سيتقول الناس في شانه ، ويرجفون ) ؟!

\* \* \*

حقا! • أولئك الذين لا يفقهون • • ماذا ـ يا ترى ـ يقولون ؟! • • اتراهم يتندرون بظمئه المجهول • ويتفكهون ؟ • • أم هم الآن يتهمونه ـ كما اتهموا أخاه (عمارة) من قبل ـ بالخبال • ومنتهى الحنون ؟!

ولكن ٠٠ هل يستوى الذين يعلمون ٠٠ فينكرون ٠٠ ويتعامون ، ويتصاممون ٠٠ بالذين سمعوا ــ مباشرة ــ بالآذان ، وراوا بانفسهم رأى الفيون ؟!

هل هو بمستطيع الآن ، حتى لو اراد ، أن ينسى مشاهد وصور يوم الكر ، والمرب ، والذهول ؟ ٠٠ بل ، وهل تستطيع كل أمسواه الآبار والجداول أن تروى الآن غلته ٠٠ وان تنجيه من عذابات ظما عجيب غريب ، يحرق الفيواد حرقا ؟ !

\* \* \*

كيف يمكن لــ ( الوليــد ) ــ بعد ــ ان ينسى محيا ذلك الليث الهـادر الصوال ، ذا الريشة الكبيرة على صدره ، يهش بذؤابة مهنده البتار ، اعناق كل من كان يدفعهم لهيب العطش القاتــل نحو : ماء بدر ؟ !

ويتذكر ما قيل ورددته الألسن واكدته الروايات ، ويكرر نص كلمسات رجل من بنى غفار ، قال فيها ، . ( اقبلت انا وابن عم لى ، حتى اصعدنا فسى جبل يشرف بنا على بدر ، ونحن مشركان ، ننتظر الوقعة على من تكون الدبرة ، فننهب مع من ينهب ، . فبينا نحن في الجبل ، إذ دنت منا سحابة فسمعنا فيها حمحمة الخيل ، فسمعت قائلا يقول : ( اقدم حيزوم ، فاما ابن عمى فانكشف قناع قلبه ، فاحت مكانه ، وأما انا فكدت اهلك ، ثم تماسكت ) ، . او ذلك الرجل الآخر الذي

قال ٠٠ (( إنى لأتبع رجلا من المشركين يوم بدر لأضربه ، إذ وقع راسه قبل ان يصل اليه سيفى ، فعرفت أنه قد قتله غيرى )) ٠٠ إذن فالأمر كذلك حقا ، ليس أدل على ذلك أيضا من : تعقيب لرجل جليل هو ( ابن عباس ) ، أدلى به تعليقا على أحداث المعركة الكبرى ٠٠ (( كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء قد أرسلوها على ظهورهم )) ٠٠

وتجتاح الفتى فى نهاية كل تلك الخواطر والفكر: قوة خارقة خفية ، لا يدرى ــ فى وحدته المؤسية ــ مأتاها ٠٠ كل ما يدريه أن الكلمة التى ينبغى ان تقال فى حينها واوانها ، نضجت ، وآن لها أن تنطلق إلى آغاقها ٠٠

ويهب ( الوليد ) من فوره ، فيعمل يديه في الرتاج الموصد عليه باهكام من الخارج ٠٠٠ وإذا الحديد السميك العصى : يلين ويضعف تحت شديد عزمه وبأسه . . وهكذا يفلح ـ اخيرا ـ في فتح الباب المفلق ٠٠٠

ويذهب إلى عتبة الدار التى اسروه فيها ، خشية أن يستفحل خطر ما داب على ترديده من كلمات وآراء لا تتفق البتة ورايهم في ( محمد ) ، وكنه هذا الدين الذي طلع به عليهم ( محمد ) .

تنسم الهواء قليسلا ٠٠ ثم عساد يسائل نفسه ، ويشاورها ويناظرها ، كما اعتاد في الآونة العصيبة الأخيرة أن يفعسل ٠٠

ــ (( ها قد تحررت من قيود الأسر ٠٠ الآن فقط استطيع ان اعلن ما يجيش في سريرتي غير هياب ، وعلى رءوس الأشهاد ٠ الا ما أحمل أن يكــون ذلــك عادــلا ٠٠ وعالما )) .

ولم يضيع وقتا ، فانفجر بملء فيه صائحا :

ــ يا قوم ١٠ السمعــوا كلمتى ١٠ لى كلمة يا قــوم ، هاكم هى ١٠ فاصفوا إلى ١٠!!

**会 ★ ★** 

هرع کثیرون إلیه ، انطلقوا صوبه جماعات ، دهشین ، ماخوذین . .
 یتمجبون ــ قبل ای شیء آخر ــ لکل ذاک البشر الطافح علی اساریر وجهه . .

عيناه اللتان كانتا زائفتين ، شبه مطفأتين ٠٠ ما بالهما الآن : شبع منهما بريسق ساطع جديد ؟!٠٠ أين الأسى ، وأين المرارة ، وأين أماثر الظمأ التسديد ، وعلائم الهم والنعم والذهول العميق ؟ ! ٠٠ ثم يعسد يسطع على المحيا المتهال سمادة وبهجة : إلا الفرحة الفامرة ، والنشوة الهائلسة الطاغية ! ٠٠ ماذا جسرى ٠٠ هكذا في طرفة عين لس ( الوليد ) !؟ • هاول البعض سعبنا سأن يعيسدوه ثانية ، إلى حيث كان ! ٠٠ سأله آخرون : ما خطبه ؟ • ماذا يريد ؟ ٠٠ وما هي ( الكلمة ) التي عن له سالان وحسب سأن يقولها ؟! • استبساق بعسف ثالث كلمة الفتى قبل أن تقال ٠٠ فأسرعوا يصيحسون ، ساخرين هازئين :

ـ نعرف ما بك ، ونعرف سلفا كلمتك ، كل ما رأيته في بدر وسمعته ، . رايناه ـ يا فتى ـ وسمعناه مثلث ، . الواجب يقتضيك يا هذا أن تفعل مثلنا ، نحن ننكر كل شيء ، حتى ولو كسان الحق الصراح ، و لا نريسد أن نعترف لس ( محمد ) وجنده بشيء ولو يسير ، من كل ذاك الفضل والمجد الذي قد علمت ، . اما عن الظما الدائم ، الذي تشكو حرقته ، . فلقد أودعنا حجرتك كل ما يكفسي من ماء ، . أفلم ترتو بعد ؟!

أنى لمثل هؤلاء أن يفقهوا ٠٠ ؟!

أنى لتلك القلوب الصادة الصماء ، أن تحس وتدرك ؟! ٠٠ إنها لـــو استطاعت الحس والادراك ، لفاءت إلى الموئل السامى ٠٠ ويجيب الوليـــد باسمـا :

من مكة ، إلى المدينة . . سار ( الوليد ) ، يضرب بدأب جاد ، وبعزم شديد طروب . . انشأ قدما يضرب وحيدا في القفار والآجام . . مثخنا بالجراح ، موهونا ، لكثرة ما تلقى فور إلقاء ( بيانه ) الخطير ، من ضربات وركلات ، إذ لم تستطع كل قواهم المضادة الضاربة للصحيمة للله أن تثنيه عن عزمه ، أو تحيد به ولو قليلا عن الشروع في تحقيق هنفه . . كان قد حدد الطريق إلى بلسوغ أمنيته ، بعد أن كان عرف أين يكون موطن الرى وموئل السكينة . . وبعد أن وثق من تخير ( التوقيت ) الأمشل ، الذي ينبغي فيه أن تنطلق لله من عقالها للكامته ،

انطلق الوليد سعيدا ٠٠ يخب ماشيا في عرض الخلاء الفسيح عسلي قدميه ٠٠ ليقول هناك (كلمة) لم يرد أن يقولها في البدء وهو السير ، محتجز لدى المعسكر المنتصر ، حتى لا يكون ثمة احتمال لظن بأن الأسر أوهن من شحاعته أوفت في عضده ٠٠

وبين يدى ( محمد ) ، ناشر الاسلام وحامل لوائه ، اعلن الفتى الشجاع مع إسلامه : مطلق الولاء ..

## المناعبة المنافعة

### إعداد : الأستاذعبد الستار محمد فيض

#### قبسات من السسنة

نى هذه الفترة التى يحتاج فيها المسلم الى الزاد الروحى الذى يضىء له مسالك الحياة ويهديه الى أخلاق الحق والخير فى عالم يعوزه الحق والخير ، فى هذه الفترة اصدر الشيخ أحمد البسيونى المراقب العام للوعظ بالأزهر ، وهو داعية من خيرة الدعاة الى الاسلام ، كتابه (قبسات من السنة) .

وغى هذا الكتاب اقتبس المؤلف من السنة المطهرة كثيرا من الأحاديث الصحيحة ، ووقف لها بالشرح والتحليل ، واستنباط الآداب والأخلاق غى أسلوب سهل وعرض دقيق . ...

والكتاب (٣١٨) صفحة من القطع الكبير نشرته جماعة النشر بهيئة علماء الوعظ بالأزهر .

#### العوامل التي تندر في الكيان الاسلامي

نفثات مؤمنة ، ومشاعر صادقة ، ودراسات هادفة على صفحات هدذا الكتاب تعكس ما يجيش في نفوس المؤمنين العاملين لخدمة دينهم وعقيدتهم ، وتبرز الآمال العريضة ، والأهداف الكبرى لتحقيق ومضة من نور الايمان المنبثق من الكعيسة .

وعلى صعيد رحلة النور والايمان والأخوة والتقوى التقى مجموعة من كبار الكتاب المسلمين الأستاذ عمر الحكيم ، الدكتور مصطفى عبد الواحد ، الدكتور عبد الصبور مرزوق ، الدكتور عبد الحميد الهاشمى ، الاستاذ محمد المبارك ، الدكتور محمد أمين المصرى ، مولانا كوثر نيازى ، الاستاذ أنعام الله خان ، معالى حسن التهامى غى هذا الكتاب ليعرضوا للقارىء كل ما يتعلق بأمور المعالم الاسلامى ...

جهسود مباركة بذلها هؤلاء الاساتذة في طريق الخير والحق والصلاح ، وجهود أخرى بذلتها وزارة الحج والأوقاف بالمملكة العربية السعودية في طبع هذا الكتاب الذي قدم له معالى السيد حسن كنبي وزير الحج والأوقاف .

والكتاب يقع في ٢٣٠ صفحة ، ومن طبع دار الأصفهاني وشركاته بجدة --- الملكة العربية السعودية .

#### استراتيجية العالم الاسسلامي

لقد واصلت وزارة الحج والأوقاف بالملكة العربية السمعودية التقدم في ميدان دعوة التضامن الاسلامي ، فعقدت ندوات ثقافية ، وعهدت السي بعض الاساتذة المتخصصين في العلوم أن يحاضروا فيها في اجتماعات ضمت مجموعة من كبار الحجاج ومثقفيهم واصحاب الراي فيهم ، وقد جمعت هذه المحاضرات في كتاب قدم الى العالم الاسلامي تحت عنوان ((استراتيجية العالم الاسلامي)) ويعتبر هذا الكتاب بمثابة الخطوة الأولى في طريق الاصلاح العام الشامل الذي نتمنى أن يسلكه المسلمون جميعا مبتدئين برحلة الاخساء والتعاون على البسر والتقوى ، وشهود المنافع .

والكتاب يقع نمى ٢٠٠ صفحة ، ومن طبع مطبعة دار الكتب نمي بيروت .

#### شهاء السهام في زيارة خير الأنهام

تأليف الإمام الفقيه على بن عبد الكافى تقى الدين السبكى ـ والكتاب من التراث العربى القديم طبعته لجنة التراث العربى ص.ب ٦٢٨٣ بيروت ، ومرتب على عشرة أبواب الأول فى الأحاديث الواردة فى الزيارة ، والثانى فى الاحاديث الدالة على ذلك ، وإن لم يكن فيها لفظ الزيارة ، والثالث فيما ورد فى السفسر اليها ، والرابع فى نصوص العلماء على استحبابها ، والخامس فى تقرير كونها قربة ، والسابع فى دفع شبه الخصسم وتتبع كلماته ، والثامن فى التوسل والاستغاثة ، والتاسع فى حياة الانبياء عليهم الصلاة والسلام ، والعاشر فى الشفاعة .

وتضمن الكتاب الرد على من زعم أن احاديث الزيارة كلها موضوعة ، وأن السفر اليها بدعة غير مشروعة .

والكتاب يقع في ٢٥٠ صفحة .

#### شمر الدعوة الاسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين

الكتاب الثانى من سلسلة البحوث التى تطبعها الرئاسة العامة والمعاهد العلمية بالمملكة العربية السعودية وهو من جمع وتحقيق وشرح الاستاذ عبد الله حامد الحامد ، والكتاب يبحث فى شعر الدولة الاسلامية السذى اتقدت شعلته منذ فجر الاسلام الى يومنا الحاضر وادى رسالته خلال أربعة عشر قرنا فى تصوير مشاعر القلوب المؤمنة وإرواء عواطف النفوس المتدينسة والهساب حماسة الجماهير المسلمة وتعبئتها لرد عادية أعداء الاسلام وقد راعى المسؤلف عند جمع هذا الشعر أن تبدو فيه الروح الاسلامية واضحة بينة وحذف ما يخرج عن خط الاسلام وصنف هذا الشعر المجموع فى عشرة أبواب: الدخسول فسى الاسلام ، التوحيد ، الجهاد ، المجاء ، المديح ، الرثاء ، السياسة ، الأخلاق ، الواعظ ، شعر منوع ،

وقد أقبل المؤلف على عمله هذا بصدق وبذل له من نفسه بسسخاء ولبس له ثوب الباحث الذي يقدر المسئولية .

والكتاب يقع غي ( ٦٠٠) صفحة وهو من مطبوعات كلية اللغة العربيسة بالرياض .



#### الحيض

#### السؤال:

المريف محمد رضا من الجمهورية المراقية يسال : هل يحرم الطعام من يدى امراة في فترة الحيض ؟

#### الإحابية:

الاسلام دين سمح لا يعسر على الناس ، ولا يضيق عليهم معايشهم ، بل يقدر الامور بقدرها دون تجاوز ، غالحيض لا يحيل المراق وهى المخلوق الآدمى الداخل فى تكريم الله سبحانه \_ الى شىء نجس او رجس يتحتم اجتنابه وعدم مخالطته ، بل يبيح لنا الاسلام معاشرة زوجاتنا خلال غترة الحيض والاستمتاع بمخالطتهن الا النكاح ، وجميل ما دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ، وبين السيدة عائشة ام المؤمنين رضى الله عنها ، قال لها رسول الله « ناولينى الخمرة من المسجد حاليه المصلى أو ( السجادة ) — الخمرة من المسجد مدون قال : ان حيضتك ليست فى يدك » رواه مسلم ولعل المراد ملسجد مسجد بيته الذى كان يتنقل فيه .

وروى البخارى فى سحيحه عن ميمونة ام المؤمنين رضى الله عنها ، انها كانت تكون حائضا لا تصلى وهى مفترشة حيال مصلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو يصلى على خمرته اذا سجد اصابنى بعض ثوبه .

وعلى هذا يا أخ محمد غلا حرج في أن يؤكل الطعام من يدى أمرأة ، وهي في فترة الحيض ، بل لو صلى رجل الى جوار زوجته الحائض ولمستها ثيابه مصلاته صحيحة .

#### الجهساد

#### السؤال:

## الاخ ع. ع. يسال عن حكم الجهاد ، وهل هو دائما مفروض على كل أحد ؟ الاحاسة :

الجهاد بمعنى بذل الجهد في سبيل اعلاء كلمة التوحيد ، وصيانة احكام القرآن المجيد ، وحماية مقدسات الاسلام فريضة لازمة الى يوم القيامة ، ويكون بالحجة : فقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم به منذ كان بمكة وقال تعالى : « فلا نطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا » . واما أن يكون بالقتال ، وقد أذن للمؤمنين فيه أولا ولم يفرض عليهم بقوله سبحانه : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا » ، ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم بقوله جل وعلا : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم » ، ثم فرض عليهم قتال المشركين كافسة بقوله عز حاهه : « وقاتلوا المشركين كافسة بقوله عز حاهه : « وقاتلوا المشركين كافسة .

وهكذا كان محرما ثم مأذونا به ثم مأمورا به لمن بداهم ثم مأمورا به لجميع المشركين ، والجهاد اما فرض عين على احسد القولين او فرض كفايسة على المشهور ، والتحقيق ان جنس الجهاد فرض عين : اما بالقلب واما باللسان ، واما بالله ، واما باليد ، فعلى كل مسلم ان يجاهد بنوع من هذه الانواع ، اما الجهاد بالنفس ففرض كفاية واما الجهاد بالمال فمثله لان الامر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء كما قال عز من قائل : « انفروا خفافا وثقالا وجاهسدوا بأموالكم وانفسكم في سبيل الله » وعلق النجاة من النار بسه ومففرة الذنب ودخول الجنة فقال : « يا ايها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وانفسكم » .

روى أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لا يأخذه سلطان لم ير النار بعينيه الا تحلسة القسم » .

وفى الترمذي عنه: « ليس شيء أحب الى الله من قطرتين أو أثرين: قطرة دمعة من خشية الله وقطرة دم تراق في سبيل الله ، وأما الأثران: فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله ».

وكان يستحب للرجل منهم أن يقاتل تحت راية قوم ، وربما يستأجر الرجل من ماله من يخرج عى الجهاد ، ويسمون ذلك الجعائل وفيها قال النبى صلى الله عليه وسلم : « للفازى أجره وللجاعل أجره وأجر الغازى » .

#### التنفل قبل صلاة المصر

#### المسؤال:

السيد ع مس من منطقة الفيحاء بالكويت يسال عن المراد من هديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (( رحم الله رجلا صلى قبل العصر أربعا )) فهل هذه الصلاة تجوز قبل الاذان أم بعد الاذان ؟

#### الإجابة:

الى السيد السائل نقول: ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة ترغب المسلمين غي صلاة الناغلة قبل صلاة العصر المفروضة لكن بعض الروايات تنص على التطوع بركعتين وبعضها يرغبنا غي اربع ركعات . روى النسائي عن أم حبيبة ـ أم المؤمنين ـ رضى الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من صلى غي يوم وليلة اثنتي عشرة ركعـة بني له بيت غي الجنة . أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين قبل العصر وركعتين بعده المفرب وركعتين قبل صلاة المفجر » .

ومن حديث على رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى قبل العصر أربع ركعات .

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني مرفوعا بلفظ « من صلى اربع ركعات قبل العصر لم تمسه النار » .

وروى الطبراني عن ام سلمةرضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من صلى أربع ركعات قبل العصر حرم الله بدنه على النار » .

لكن الرواية التي اوردها السائل قريبة مما رواه أحمد عن ابن عمر ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : « رحم الله امرءا صلى قبل المصر أربعا » . وعلى كل فهذه النافلة وقتها بعد أذان المعصر وقبل صلاة الغريضة .



#### اعداد : عبد الحميد رياض

#### دار القسرآن الكريم

قرات عن افتتاح دار للقرآن الكريم:
واود ان أعرف ما هو الهدف من إنشائها ، وساعات الدراسة فيها ،
والمعلومات التي يحصل عليها الطالب ، والشروط اللازمة لقبول الطالب ؟
احمد المروق ـ الكويت

من المعلوم ان الهدف من إنشاء دار للقرآن الكريم هو الحفاظ على دستور هذه الأمسة ، ومكمن عزتها ، وموطن الرجاء في صلاحها . فلقد جمع اللسه بالقرآن القلوب ، وقوى به العزائم ، فانعقدت به أواصر ود لا تهن ، وتماسكت به روابط الحوة لا تلين ، وهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

فحرى بالمسلمين ان يحرصوا عليه في كل عصر ، وأن يصونوه من التحريف والتبديل ، ولا يتركوه هدفا سهلا أمام الحريصين على تشويه حقائقه .

ولقد جاء هذا المشروع امتدادا طبيعيا وتنفيذا صادقا لوعد الله: « إنا خدن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » ولن يخلف الله وعده ، فهو دائما سبحانه يوجد المناخ المناسب في الوقت المناسب فوق أرض طيبة ، وذلك ليظل القرآن النور الهادي سواء السبيل ، والمنبع الصافي للعالمين في مأمن من تلاعب الأهداء به .

ثم يسرت وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بالسكويت اتمامسه في العام الماضي ، وهيئته ليكون موافقا لما جبل عليه المسلمون في كل العصور من الاقبال على حفظ القرآن الكريم ، وحرصهم الشسديد على معرفة تفسيره ، والالما بأحكام تجويده .

والدراسة غيه صباحية ومسائية كل غترة ثلاث حصص يحفظ غيها الرجال المقرر من القرآن ، ويفقهون ما استطاعوا تفسيره ، ويتلقون تجويده فيحسنون تلاوته .

والشروط لا تعدو معرفة الكتابة والقراءة التى تمكنهم من حسن المطالعة والمتابعة ، ولتكون معينهم على الحفظ ، وإنقان معرفة أحكام تلاوته ، وتنفيذ ذلك بفهم يمكن الحفظ في صدورهم .

والدى يشرب الخمر ، ويأمرنى بإعداد مائسدة الشراب ، وإحضاره لسه كل ليلة .

وإنى اطلب منكم أن توجهوا له كلمة تشرحون فيها مضار الخمر عليسه حتى يعود الى صوابه .

وهل على جناح أو ذنب يعاقبني الله عليه لاعدادي مائدة شرابه ؟

ع ٠ س

عندما حرم الاسلام الخمر واعتبرها من الكبائر ، وسن لشاربها حدا يكون زاجرا لسه ولغيره ، وإنما كان يهدف الى الحفاظ على المجتمع المسلم من التمزق الأخلاقي ، والانهيار الجسماني ، والضياع المالي للأغراد .

والشارع الحكيم يعلم ما يصلح المجتمع ، وما يحفظ عليه كيانه ، وما يحميه من اللذات المهلكية لقواه ، المقوضة الأخلاقه ، لأن سلامة الأخلاق جانب مسن الجوانب الهامة التي بها يصلح الانسان القيام بأعباء الخلافة الأرضية على احسن الوجوه وأكملها كما أراده الله أن يكون: " ولقد كرمنا بني آدم » وعلى هسذا بالخمر تنافي كل المكرمسات ، فهي صد للذين آمنوا عن ذكر الله ، وعن الصلاة ، وايقساع للعداوة والبغضاء في صفوف المسلمين ، لانها تفقد الانسان وعيه ، وتنسيه واجباته ، وتهيج فيسه النزوات الشريرة ، وتحرمه يقظسة الضمير والحس ، واليقظسة التي ارادها الاسلام للمسلم عامل إيجابي في حماية ماله ، وصيانة عرضه ، ووعساء نظيف يقيه التلف الجسماني .

والغيبة التى يعيشها الانسان المخمور إنما هى هروب من واقعه ساعة سكره ، وجنوح به الى التصورات التي يحياها ، وغدان للمعانى الانسانية فيه .

فالخمر تثير في الانسان النشوة المحمومة الهابطة به الى الحيوانية ، فلا يرى الحقائق التي يواجهها بعين بصيرة ، وإنما بزيغ عنها ويعيش مع احسلام لا تمت للواقع بصلة .

وإن قول الله تعالى فيصل عدل: «يا أيها الذين آمنوا انها الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنها يريد الشيطان أن يوقسع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ».

وغى رواية لابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها وآكل ثمنها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه » .

والذى نرجوه من الوالد الا يضع نفسه موضع التهم من أبنائه فيشوه بذلك الصورة الجميلة التى يرجوها الولد فى أبيه ، فهو حاديه الى أقوم سبيل ، وأسمى مفهج على طريق النور ، وكيف لا والوالد هو المدرسة الأولى للحياة التى يخوض على أساسها أبنه معتركها ، فكيف يتسنى للوالد أن يجر أبنه للهاوية ويقوض فيه دعائم الأخلاق ، ويهيئه للخوض فى غمار الرذيلة ؟!

أنصحك بالابتعاد عن موطن الشراب ، وبدل كل الوسائل المكنة للحيلولة دون إدمانه الشراب ، وكذلك وقاية نفسك من المشاركة في هذا الاثم ، غلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

#### في التربيسة

#### الأستاذ / عبد الرحمن احمد شادى

رايت كثيرا من الآباء والأمهات يتغانون في خدمة أولادهم ، ويكفونهم قضاء مصالح الاسرة الكبيرة منها والصغيرة ، الجليل منها والدقيق . . وما يحتاج اللي المشقة وما يتم بمجهود يسير ، حتى بعد أن يشبوا عن الطوق ، ويستطيعوا خدمة أنفسهم . . .

فاذا زاد العدد ، وثقل الحمل ، وكبر الأولاد ، كان من الصعب تكليفهم بشيىء لم يتعودوه ، ولم يألفوه منذ نعومة اظافرهم ، فيشتكى الآباء والأمهات من البرود والجمود والجحود الذي يصادعهم من أبنائهم مر الشكوى ، وأنهم لا يعينونهم حتى في خدمة انفسهم ، وفي قضاء مصالح الأسرة ، ونسبوا ذلك الى العقوق والاهمال ، ونساد الزمن ، وقلة البركة ، وآثر الطعام الحرام وتذاكروا ما كانوا يفعلونه مع آبائهم ومعلميهم ، حتى ولو كانوا قساة ، غالطراز الشائع نمي عصرهم الطاعة والاحترام لا يشدُّ عنه الا القليل ؛ وكانوا على حق نمي هذَّه الشكوى الا انها جاءت بعد فوات الأوان ، وضياع فرصة التعود والتعلم في الصغر ، وهو كالنقش على الحجر فيما يذكر المثل كان الفضول الغريزي وحب الاستطلاع في الطفل يتدخل في بداية الأمر ، فيحاول أن يقلد أبويه فيكفه الوالد او الأم عن هذا التقليد بحجة أنه صغير لا يعرف شبيئًا ، ولا يتقن العمل الذي يؤديه الأب او الأم ، ويصرغه الى اللهو واللعب ، ثم يتكرر هذا الموقف كل مرة حتى بعد أن يكبر الطفل ، ويصبح من السهل تعليمه ، ويكون من المناظر المألوفة بعد ذلك أن يعمل الأبوان في مصالح الأسرة والأبناء لا يعرفون شبيئا كأن الامسر لا يعنيهم لانهم شبوا على عدم التدخل في أعمال الكبار ، وعدم المبالاة بمصالح الأسرة ، وكان من الخير للأبوين أن ينمى كل منهما في دائرة عمله هذا الاهتمام نمي الطفل ، فيكلفه بشيء يسير من العمل ، ويلفت نظره بلين ورفق الى الأخطاء والمعيوب حتى يبتعد عنها بالتدريج ، وبعد كثرة التكرار ، ولا بد أن يأتي عليه يوم يؤدي فيه العمل المطلوب كما يؤديه الكبار ، ثم يتدرج الأبوان معه بعد ذلك المي ما هو اعظم وهذه الاعمال تبدأ بخدمة نفسه وارتسداء ملابسه ، وتنظيف الأيدى والأواني والمنزل والملابس وترتيب الفراش واحضار الطعام ، ومساعدة الآب في عمله الذي يكتسب منه رزقه ان كان مما تمكن فيه المساعدة كالزراعة والتجارة وبعض الحرف والصناعات.

ولا بد من توزيع الأعمال على الأولاد بحيث يقوم كل غرد بنصيبه ، ولو ادى الأمر الى نظام المناوبة لكى يشمروا بالعدل والمساواة ، وينشأوا على حب العمل ، وتحمل المسئولية ، وتقدير الداب والنشساط والاجتهاد ، والبعد عن الغراغ والإهمال والغوضى والترف .

وما دام الطفل قد بلغ سن التمييز والفهم غلا بد أن يعوده أبوه على الصلاة لتصبح الصلة بينه وبين الله حقا مقررا ، وعادة متبعة ، ومن الخطأ أن ينهى الطفل عن الصلاة أصلا أذا أرتكب بعض الأخطاء في غترة التعليم ، غكثير مسن المصلين ينهرون الأطفال ، ويطردونهم شر طردة أذا أرتكبوا بعض الأخطاء حتى يخشوا دخول المسجد مرة ثانية خوفا من قسوة الكبار عليهم ، وهم يأتون الى المسجد بقلب سليم ، ورغبة صادقة ، والنفوس الفضة البضة أولى بالرفواللين والحكمة والموعظة الحسنة ، وتأليف القلوب من الكبار . .

ومن هذا تعويدهم على الصيام ايضا ، والتهاون في الصغر يؤدى السي اوخم العواقب في المستقبل لأن معظم النار من مستصغر الشرر ، ومن الواجب على الأهل أيضا الاشراف على سير الطفل في المدرسة ومساعدته على اداء واجبه اولا بأول ، حتى تتكون عنده العادة والاهتمام بالعلوم في المدرسة ، فيسير مع ابناء جيله ، ولا يتخلف عنهم ، فقد يكون عدد التلاميذ في الفصل فوق طاقسة المدرس ، وعند كثير من الآباء والأمهسات الفراغ الطويل الذي يقضونه في النوادي والحفلات والمسامرات والمقاهي ، وعندهم من العلم على الأقل ما يمكنهم من رعاية ابنائهم في المرحلة الاولى من التعليم وهي اساس البنساء ، ولكنهم يشتغلون بما لا يفيد ، ويلقون عبء الأولاد فوق المدرسة وحدها ، ويظلون نائمين وغارقين في العسل سنوات الي أن يكتشفوا بعد غوات الأوان ، أن الطفل لم يتقدم في مدرسته وأن أول امتحان جدى رسب غيه الطفل ، وأن أبناءهم من الرعية التي سيسألون عنها ورد في الحديث . .

عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع في اهله ومسئول عن رعيته) الحديث متفق عليه وهو مشهور . وفي بعض كتب السنة (اليس من الخير للآباء والأمهات الاستفادة من الفرص الطيبة التي تتاح لهم قبل فوات الأوان اذ لا فائدة بعد ذلك من شكوى العقوق والاهمال والفساد والبكاء على اللبن المراق ، والحسرة على الأيام الخالية) ،

#### ليلة القسدر

من قصيدة للاستاذ / امجد عبد الحميد البكرى - جامعة بغداد :

یا خیر انسسام الربیع صباها واختارها الرحمن دون سواها لرایت اعظم ساعة تحیاها ورایت حلو نجومها وسماها وسقیت روحك ماءها وحیاها للروح كل رجائها ومناها وعرفت سر محبات ایاها وتلوت بعض الآی فی ذکراها واذن ستهواها كما اهواها

يا خير ايام السنين ضحاها يا ليلة فيها الملائك نزلت يا صاحبى لو قمتها – لو مرة – ولهمت في انسامها وعبيرها لو مرة عفت المنامها بحوفها لرايت في الوحى الكريم وآياة ولذقت فيها للصلاة حسلاة حسلاوة لرايت انسى صادق في وصفها لرايت انسى صادق في وصفها



### اعداد: فهمى الامام

#### موقفنا من صراع العصر

الدين الاسلامي لبين دين فرد . وليس مجرد شمارات ولا طقوس . ولكنه دين امة . لا بسد أن يتمثل في واقع . ويظهر في المسلوك والمعاملات . لا قيمة فيه للشمارات اذا كانت غارغة لا تحقق غاياتها . ولا قيمة للطقوس الدينية اذا كانت جسوفاه من روح المهادة ومغزاها ، ولا بد لكي نكون مسلمين حقا . أن نحاول تغيير كل بإطل بالحسني . وأن نقسرع الحجة بالحجة . وكلمة الله س أبسدا سهى المليا . والآن فما موقفنا مسن هسذا المراع الدائر في هذا المصر ؟! تشرت مجلة « الهدى الاسلامي » اللببية مقسالا هول هذا الموضوع نقتطف منه ما يلي :

« إن الذين يتصورون إمكانية الانتساب الى عقيدة ما ، دون التقيد بحدودها وبالتزاماتها \_ هؤلاء ، لا يحترمون العقل ولا يقرون للمنطق بقيمة ، وما جدوى أن ينتسب المرء الى منظمة مثلا \_ ويكتفى بحمل بطاقة العضوية دون ان يكون له جهد في نشاطها أو تأثر بأهدافها ؟ . .

ان الانقياد الكامل ، والالتزام التام بعقيدة الاسلام لا يكون بمجرد الانتساب اللفظى أو الجفرافي بل بالعمل والتأثر والتأثير ...

ومأذا يفيد الآسلام منى إذا أنا أكتفيت بذأت نفسى ، وانعزلت عن الناس، وعن مجالات النشاط ، فلا أعطى للآخرين من جهدى وفهمى »!

إننى في هذه الحالة كالمسلول الأخرس في القافلة لا فائدة منه . . وويل للقافلة ، عندما يتكاثر فيها المسلولون الخرس!!

إننا جميعا نعانى هذا القصور ، غى انفسنا وغى حياتنا . . نعانيه فى أنفسنا : غى صورة انسلاح عن معانى الاسلام الحية ، وعن تأثيراته الفعلية ، فلا نكاد نقوى على مغالبة الأهواء فى نفوسنا ، ولا فى توجيه اعمالنا نحو الخير الذى حدده ، ونحو النور الذى أضاء به معالم الطريق . .

ونمانيه في حياتنا ، انفصاما هائلا بين الواقع الذي نميشه ، وبين النظام الذاك الذي يجب أن يحكم هذا الواقع ويسيره .

لا بد من استقامة الخطين . . ولا بد من إقامة الدليل على هذه الاستقامة ، والا تعطلت المسيرة ، وانعدم الأثر ، واضمحلت الفكرة ، وانقطعت صلة الجيل مماضيه . .

وهذه هي الفاية . . غاية أعداء هذه الأمة ، من صحصهيونية موتورة ، وصليبية حاقدة . .

فهم يولون فكرة الفصل بين ماضى هذه الأمة وحاضرها ، كل جهودهم : يولونها بالحرب المباشرة بيننا وبينهم ، وبالحرب المخفية عن طريق التلاميسذ والعمسلاء .

ولقد أعطتهم طول التجربة وحنكة المهارسة قدرة على اصطياد الأتباع والعبيد . . حتى توصلوا الى إشعال نار الفرقة والخلاف بين الأمة الواحدة ومزقوا أرضها الكبيرة الواسعة ألى أقطار صغيرة غقيرة . . وحكموها من خلال أسماء نعرغها . . وتلك غاية غي الهوان والمذلة . .

وكأنما التاريخ يريد أن يعيد نفسه ، يوم أن كانت أمتنا ممزقة هندا وهناك ، يتأثر هذا الجزء بالفرس ، ويتأثر هذا الجزء بالرومان ، تماما أليست هذه الصورة ، متشابهة مع الواقع اليوم ؟!

وكما أنقد الله أمتنا في ذلك التاريخ من تبعية الفرس والروم ، يمكن اليوم أن ينقذنا من تبعية خلفاء الفرس والروم!! ولكن بماذا ؟! بنفس الطريقة.. وبنفس الاسلوب .. بنفس الرسالة .. وبنفس الدين!!

#### الإصلاح بإحسان ٠٠٠

أمتنسا الاسلامية الميوم في أمس الماجة الى من ياخذ بيسدها لينقذها من مهسساوي الانقسام والتردي في متاهات المباديء المهدامة ، وتعدد الآراء والمذاهب .

فى حاجة الى من يجدد لها شبابها .. فيبعث فيها سيرة الاوائل .. الذين سساروا على الطريق المسوى .. طريق الايمان .. ودعوا الى الله باحسان .. فكانوا خير امسة أخرجت للناس .. يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر .. أمتنا الاسلامية في حاجة الى الاصلاح « الاصلاح باحسان » .. وتحت هذا المعنوان نشرت مجلة « دعوة الحق » المغربية مقالا قيمسا نقتطف منه ما يلى :

لقد جابهت أمتنا الاسلامية بوسائلها المادية والمعنوية ما نجابه نحن اليوم، من كيد الكائدين ، وجحود الجاحدين . . ! غخاضت بإيمان ، وعزم ، وأمل معركة الحياة في العلم ،والفكر ، والسياسة ، والحضارة . وكتبت سحلها بحروف من نسور في كل هذه الميادين . .!

- غلماذا كان ذلك بالأمس . . ؟

ـ ويكون هذا في اليوم . . ؟

إن السبب يكمن فى أن أولئك نهجوا منهاج الصلاح والإصلاح بالإحسان! وفهموا كل شيء يحيط بهم فهما شموليا مترابط الحلقات . . وعلموا أن عنجهية القوى تنبت حقد الضعيف . . !

ورعونة الفنى تنبت حسد الفقير . . !

واستهتار المسرف ينبت مكر المحروم . . !

فكان هدفهم أن يحسنوا التصرف ، ويفرضوا لا فرض القانون الملزم . . ! ومتى نبت في مجتمع ما ، ضحصير حي مؤمن رايت النصحاس : حاكمهم ومحكومهم وخاصتهم وعامتهم يتسابتون الى الاصلاح ، وتقاسم السراء والضراء، وأداء الواجب الذي تفرضه الشريعة الطبيعية . ولم يحل ذلك بينهم وبين التمتع بالطيبات وجنى الثمرات على اختلاف الحالات والمستويات . . ! لأن حسسن التصرف هو الحد الفاصل بين الشيء ونقيضه . والحالة وضدها . . !

وعلى هذا الأساس كأن المنهاج الاسلامي وما يزال حبل النجاة لإصلاح حالة المسلمين ، وإعادة الثقية الى نفوسهم ، والإيمان الى ضمائرهم ، وصدق رب العزة سيحانه في قوله :

« وابتع غيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبع الفسدين » .



اعداد : الذكتور عبد المعطى بيوسى

المسكويية : مثل الكوية في مؤتمر علماء المسلمين الذى انمقد بالقاهرة في الشهر الماضي السيد الاستاذ راشد المرحان وزير الاوقاف والشنون الاسلامية .

ع قام وزير الاوتساف والشئون الاسسلامية بزيارة الى السودان عقسب حضوره مؤتير علماء المسلمين الذي انعقد بالقاهرة في الشهر الماضى وقد اهرى الوزير مباحثات مع وزير الشئون الدينية في السودان .

و تسلمت وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية ثمانية مساجسد في مناطق مشالفة من الكوسة .

تبرعت الكويت بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه لبفاء المركز الاسلامي في المفرطوم.

وضعت الكريت وأرضحت تحت تصرف دول الخليسج لتأهيل عدد سنن رعاياها في مجال المواصلات اللاسكية .

ستساهم الكويت مع الأمم المتحدة ببناء معهد لعلوم البحار يكون مقره
 مدينة الاسكندرية في مصر

محمر : أكد الرنيس أنور السادات أنه سيممل على تربية الشباب على قيم الاسلام وانه سيمل على اقامة المجتمع الاسلامي .

و اتخذ مؤتمر علماء المسلمين الذي انعقد في القاهرة في الشهر الماضي عدة قرارات وتوصيات .

أهدى الرئيس أنور السادات طنين من الادوية الى المسلمين في الفلبين
 لملاج جرحاهم من جراء الاضطهادات التي يلاقونها في بلاهم .

و قرر الدكتور عبد الحليم محمود وزير الأوقاف وشئون الازهر فتح جميع المساجد أمام النساء لاداء الصلاة خلف صغوف الرجال بعد أن كان ذلك محظوراً عليهن .

وزعت الجرائز على المتفوقين من المتسابقين في حفظ القرآن التريسم اثناء العطلة الصدفية الماضية .

السمودية: اعتبد مبلغ در ١٢ مليون ريال المشاريع الجديدة في مكة كما اعتبد مبلغ ١٢ مليون ريال لانارة مشمر منى و ٢ ملايين الشاريع اخرى .

و تقوم لحنة من المهندسين بدراسة انتساء بعض الطرق التي تربط متساعر المسير القيام بالماسك .

الأرين : قرر مجلس الاوقاف الاردني تخصيص مبلغ سنوى للانفاق على أربسع بمثان دراسية لطلاب أتراك سيدرسون في كلية الشريعة بالحامعة الاردنية .

ه ثارت الاضطرابات في الشهر الماضي بين العرب سكان مدينة الخليل وبين اليهود المتصبين النين جلبتهم اسرائيل بسبب عمل هؤلاء اليهود على هدم

المرم الابراهيمي واقامة كنيس يهودي مكانه .

طلبت منظمة التحرير الفلسطينية في مذكرة رفعتها الى الجامعة العربية
 حلايين جنيه لأسر الشهداء والمتقلين .

و بلغ عدد الفلسطينيين ٠٠٠ر ٢٠٦٠ نسمة ( احصائية صادرة عن مكتب الاحصاء في القدس المحتلة ) ٠

سوريا : صرح الرئيس السورى حافظ الأسد بأن ( الدستور السورى لا ينص على أن دين الدولة هو الاسلام ) ولكن هذا لا يمنع من أن الشعب العربسي

السورى مؤمن ايمانا عميقا بدينه وقيمه الروحية .

لبنان: قامت القوات الاسرائيلية ببث الارهاب والرعب والتدمير في قسرى جنوب لبنان وقد استعملت اسرائيل في عدوانها ٦٠ طائرة و ٥١لاف جندى و ٢٥٠ ديابة ومدرعة ٠

ليبيا: أتخذ الرئيسان معمر القدافي وانور السادات عدة قدرارات وخطوات التكوين القيادة السياسة الموحدة في سبيل الوحدة الاندماجية بين مصر وليبيا •

و بعث الرئيس القذافي برقية الى الرئيس اللبناني ابان العدوان الاسرائيلي على جنسوب لبنسان يسسأله عما اذا كان مستعدا لاستقبال قسوات ليبيسة تقف استعدادا لمشاركة لينان في رد العدوان •

ه هاجم الرئيس القذافي الاتحاد السوفياتي بأنه يقف في صف واحد مسع الاستعمار والصهيونية .

• بلغ عدد المتطوعين المرب مع الثورة الفلسطينية والذين يتدربون في

لسا ثمانية آلاف متطوع .

المفرب: قرر الملك الحسن انشاء دار على نمط دار الحديث الحسنية تسمى دار القرآن الحسنية تقوم بشان الدراسات القرآنية والاسلامية المنبثقة من القرآن الكريد ...

اليمن : تبذل جامعة الدول العربية مساعيها لتكوين لجنة تحكيم ومصالحة بين

اليمن الشمالية والجنوبية .

باكستان: رفض مجيب الرحمن اجراء اى حوار مع الرئيس الباكستانى ذو الفقار على بوتو قبل أن تعترف باكستان بما يسمى دولة بنجلاديش فى باكستان الشرقية . اوغندا: اعتدت تانزانيا على حدود أوغندا فى الشهر الماضى وقد أعلنت القوات الاوغندية انها قتلت ثلاثة من الجنود الاسرائيليين المرتزقة كانوا يعملون فى جيش تانزانيا .

اكد الرئيس الليبي معمر القذافي للرئيس عيدى أمين أن سلاح الطيران
 الليبي على اهبة العمل تحت تصرف الرئيس الاوغندى •

و بعث الرئيس عيدى أمين برقية الى أمين الأمم المتحدة دعا فيها الى أن يرحل الأسرائيليون من فلسطين ليستقروا في بريطانيا باعتبارها التسى بادرت الى بعث الدولة الصهيونية وأكد الرئيس أمين أن عملية ميونيخ عملية انتحاريسة أتاها اشخاص فقدوا وطنهم ضد اسرائيليين اغتصبوا هذا الوطن وكانوا يعيشون في الخارج •

#### (( الى راغبي الاشستراك ))

تصلنا رسائل كثيرة من القراء بتصد الاشتراك في المجلة ، ورغبة منا في تسهيلُ الامر عليهم ، وتفاديا لضياع المجلة في البريد ، رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن ، وعلى المراغبين في الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم ، وهذا بيان بالمتعهدين

القاهرة: شركة توزيع الأخبار - ٧ شارع الصحافة .

حدة : الدار السعودية للنشر ب ص.ب ٢٠٤٣ .

الرياض : مكتبة مكسة \_ شارع الملك عبد العزيز .

الطائف: مكتبة الثقافة للصحافة ــ ص.ب ٢٢ .

مكة الكرمة: مكتبة الثقافة للصحافة \_ ص.ب ٢٦ .

الدينة النورة: مكتبة ومطبعة ضياء .

عدن : وكالة الأهرام التجارية له السيد محمد قائد محمد .

الكلا: مكتبة الشعب \_ ص.ب ٢٨ .

مسقط: الكتية الحديثة \_ السيد يوسف فاضل.

صنعاء: مكتبة المنار الاسلامية \_ السيد عاصم ثابت .

دهشسق : الشركة العامة للمطبوعات \_ ص.ب ٢٣٦٦ .

الخرطوم: الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع ـ ص.ب ٢٤٧٣

الأبيض/السودان: مؤسسة عروس الرمال الصحفية ــ ص.ب ٦٧ .

عمان : الشركة الاردنية لتوزيع المطبوعات ـ ص.ب ٢١٥ .

طرابلس الغرب: مكتبة الفرجاني ــ ص.ب ١٣٢.

بنفازى: مكتبة الوحدة الوطنية \_ ص.ب ٢٨٠ .

تسونس: الشركة التونسية للتوزيع .

بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر \_ كورنيش الزرعة .

دبسى: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر .

أبو ظبى: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ـ السيد غازى بساط .

الكويت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ــ ص.ب ١٧١٩

الدوحة: سالم الانصاري \_ الدوحة / تطر .

ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة

## اقرأي هزل العري

٠

| 책으로 생각을 하고 있는 것은 그렇게 하는 사람들의 중심하다는 장말이 되었다. 이 경험이 되었다.  | 사용하는 그들은 그는 그 아니라를 들고 하고 말을 하는 것을 하는 것이 하는 학자를 통하는 것은 것을 하는 것을 하는데 없다. |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي }                        | نعم مشكلتنا أخلاقية وليستفكرية …                                       |
| للدكتور على عبد المنعم عبد الممهيد ﴿ ١٠ ﴿               | من هدى السنة هن                                                        |
|                                                         | رمضان بين تقاليد الماضي وهزائم                                         |
| للشيخ محمد الغزالي ٠٠٠ ١٤                               | العاض                                                                  |
| للشيخ عبد الحميد السائع عبد الحميد                      | الشخصية الاسلامية                                                      |
|                                                         | رمضان منطلق وتجسيد لكل معانى                                           |
| للدكتور وهبة الزحيلي ٢٢                                 | القرآن القرآن                                                          |
| الاستاذ العوضى الوكيسل عند ٢٦ 📑                         | ابتهـــالات (( قصيدة ))                                                |
| للدكتور أهمد الشريامي ٠٠٠ ٢٨                            | حول تمحيص التساريخ                                                     |
| للدكتور محمد عبد المرعوف علا ١٤٠٠٠                      | الحركة الإسلامية في امريكا الشمالية                                    |
| للدكتور محمد سلام مذكور المعادي المداور محمد سلام مذكور | شهر رمضان وفتح مكسة سسسس                                               |
| لكاتب كبير من المنافقة ما                               | كيف يستعيد المسلمون مجدهم القديم                                       |
| للدكتور معمد الدسوقي                                    | أصول العلاقات الدولية (٢)                                              |
| للاستاذ أحمد محمد مصطفى السفاريني ٦٣                    | الامطام والك نسب                                                       |
| للاستاذ محبود مهدى استانبولى                            | من غرائب المحاكمات في التاريخ                                          |
| للشيخ عبد العزيز بن باز ٢٠٠٠ ٧٨                         | فضل الجهاد والمجاهدين                                                  |
| <b>M</b>                                                | مائـــدة القــاريء                                                     |
|                                                         | رمضان والقرآن وليلة القدر وامسة                                        |
| للاستاذ عبد الكريم المخطيب سنستاذ عبد                   | القــرآن                                                               |
| للاستاذ محمد الخضرى عبد الحميد ٩٨                       | رایت فی بدر (( قصة ))                                                  |
| إعداد الإستاذ عبد الستار محمد فيض ١٤٣٠                  | الكتيــة                                                               |
| المتحسرين المناسبة المالية                              | الفقيسياوي مستعدين                                                     |
| اعداد : عبد العميد رياض ١٠٧                             | بريد الوعى ينشين تسيين                                                 |
| المتمسرير ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠١ ١٠١٠                           | باقسلام القراء                                                         |
| اعداد : فهمي الاهام ١١١ - ١١١                           | قالت المحف                                                             |
| اعداد الدكتور عبد المعطى بيومي في ١٩٣٠                  | الاخسار                                                                |
|                                                         |                                                                        |